# من السلنة النسوية المحتولة الم

خَالَيفُ (بُولبَابهم مِيَان

دار اللهاء

# أبولت بتحسين

# مَوْقُورُ لَكُعِنْزِلُهُ وَلِلْيِسِ لِلْكَانِ وَيَالِكُ وَلِيْ الْمِنْ الْمِيْرِ لِلْسِيْتِ لِلْكِنْ وَلَيْنِ الْمِنْ الْمِيْرِ لِلْسِيْتِ لِلْكِنْ وَلَيْنِ الْمِيْرِ لِلْسِيْتِ لِلْكِنْ وَلَيْنِي الْمِيْرِ لِلْسِيْتِ لِلْكِنْ وَلَيْنِي الْمِيْرِ لِلْسِيْتِ لِلْكُنْ وَلَيْنِي الْمِيْرِ لِلْسِيْتِ لِلْكُنْ وَلِيْنِي الْمِيْرِ لِلْسِيْتِ فِي الْمُؤْمِنِينِ الْمِيْرِ لِلْسِيْتِ لِلْكُنْ وَلِيْنِي الْمِيْرِ لِلْسِيْتِ فِي الْمُؤْمِنِ الْمِيْرِ لِلْسِيْتِ لِلْمُؤْمِنِ الْمِيْرِ لِلْسِيْتِ لِلْكُنْ الْمِيْرِ لِلْسِيْتِ لِلْكُنْ الْمِيْرِ لِلْسِيْتِ فِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِي وَلِيْنِي الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِي الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِينِي الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِينِينِي الْمُؤْمِنِينِي الْمِنِينِي الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْم

حار السواء النشر والشرريخ أنجز هذا البحث ضمن أعمال قسم الدراسات الاسلامية لسنة ه ٧-١٩٧٦ بمركز الدراسات والانجـــاث الاقتصادية والاجتاعية ــ الجامعة التونسية ــ وقد رخص مركز الدراسات بنشر هذا البحث .

جمئيع المجئة قوق مجفوظت الطبعت الثانيت الطبعت الثانيت 14.۷هه مد ۱۹۸۷ هر

المملكة العربية السعودية \_ الرياض ١١٤٦١ كال المسلكة العربية السعودية \_ الملك فيصل كالمسلكة عند المسلكة المسلك

# بسيلته التحفزالت

وصلى الله على سيدنا محمّد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

## مقيئهمة

لم تحظ فرقة إسلامية بذيوع الصيت واهتمام النقاد والعلماء بدراستها وفهم أصولها ، قديماً وحديثاً بما حظيت به فرقة المعتزلة التي اتتخذت من العقل إمامياً تهتدي بهديه وتترسم خطاه – وهواه – وتبني على ضوئه مبادئها وتدافع به عن آرائها .

ولعل هذا الاهتمام يعود :

١ - الى الاضافات القيمة التي أضافتها لتراث الفكر العربي الاسلامي (١).

٢ – أو لما اتسمت به من الانحراف عن المنهج الاسلامي الملتزم بالقرآن والسنة الصحيحة ، حيث مالت الى المنها الأجنبية سواء منها فلسفية يونانية وهندية ونحوها أو دينية يهودية ومسيحية وزرادشتية وغيرها.

<sup>(</sup>١) أدب المعتزلة ٢٠٨.

٣- أو لما توصّلت اليه هذه الفرقة من استقطاب لعدد كبير من العلماء والمفكّرين والأدباء ، الأمر الدّي زاد في نفوذها ووسّع من اشعاعها ، فضلاً عن تجنيدها لبعض الحلفاء العبّاسيين واستغلال سلطانهم القوي واستخدامه في نشر مذهبها على نطاق واسع . . .

وقب للاتخول في الموضوع أريد أن أشير الى التوقيف السّذي توقيفه بعض الأساتذة البحثين في القسم الاسلامي من معهد الدراسات والأبحاث العلمية والاجتاعية والاقتصادية حول عنوان هذا البحث اذلم يستسبغوا عبارة « انحراف ، (۱) ذلك أنهم يعتبرون المعتزلة فوق مستوى الشبّهات اذهم – لا شك – يجلّونهم ويتحلّونهم معكلاً رفيعاً من الفكر والدين ، وغاب عنهم أن المعتزلة – على ملحظ الشيخ محمود محمد شاكر وغاب عنهم أن المعتزلة – على ملحظ الشيخ محمود محمد شاكر من الارهاب والقسوة والفيجور في الحكم – حين صارت اليهم مقاليد الحكم في خلافة المأمون – مبلغاً عظيماً (۱) وهو مساحل أهل السنة والجماعة اللّذين ساروا على المهيع الرسيد يسمئونهم بالابتداع وينسبونهم – بالدليسل الشيرعي – الى يسمئونهم بالابتداع وينسبونهم – بالدليسل الشيرعي – الى الخروج عن الجماعة الاسلامية المتمسكة بسنة رسولها والمهتدية

<sup>(</sup>١) كان العنوان : ( مواطن انحراف المعتزلة عن السنة الشريفة ) .

<sup>(</sup>٢) جريدة الأهرام ١٣ مارس ١٩٧٦ .

بنور الوحي من غير تحكم في تفسيره ولا تمحمّل في تأويله .

والواجب اليوم يدعونا - كا دَعا سلفنا الصالح في العصور المساضية - الى تقيم كل الأعسال الفكرية وكل الحركات والد عوات ووزنها بميزان الشريعة الاسلامية فما وافق القرآن والسنة الصحيحة فهو الرسيد ومسا خالفها فهو المنحرف السقيم الذي ينبغي كشفه والتنبيه على خطره ، لكي نحفظ لثقافتنا الاسلامية صفاءها ، وللتصور الاسلامي نقاءه بعيداً عن كل تأثير وَسُنِي قديم أو حديث ، وبذلك نتيح الفرصة للاسلام أن يسهم في إبراز ثقافة أصيلة .

وهذا الاعتبار هو التذي أملى على اختيار هذا الموضوع ، وهو في الحقيقة مساهمة متواضعة في تجلية ما اعترى التصور الاسلامي من شوائب نتيجة التائس ، لدرجة الايمان بالثقافات والآراء غير الاسلامية .

والدني أريد التنبيه اليه هو أنتني عنه استعراض انحرافات المعتزلة عن السنة سوف لن أعتمه الاعلى السنة التي توفترت فيهها شروط القبول والعمل بها تلك التي أقر صحتها أيمة السنة الأعلام . كا أن الانحرافات التي تنسب الى المعتزلة ليست كلها مما تجمع عليه فرق المعتزلة إلا أنها جميعها صدرت عمن ينسب الى الاعتزال .

وسوف أعر"ف بالاعتزال وأتحد"ث عن الملابسات والعوامل السيّ ماعدت على ظهوره . وأشير الى العلاقة الرّابطة بينهم وبين القدريّة والجبهيّة لأخلص بعد ذلك الى تصوير مفهوم الايمان عندهم ، هذا المفهوم الـّذي بنوا عليه الكثير من أحكامهم . ومن ثمّة أتحد ث عن تعاليمهم وأصولهم الحسة وما تفرّع عنها من الآراء والعقائد .

وقبل الحديث عن موقف المعتزلة من السنة نقف معهم وقفة قصيرة عند اكبارهم للعقل ، هذا العقل الذي حملوه ما لا يحتمل في مجال المعرفة وتمييز القبيح والحسن ، كيف لا وقد حكموه في القرآن والسنة وجعلوه القاضي عليها . وبذلك تدرك مدى عمق الهوة التي وقعوا فيها والتي جعلت أهل السنة ، التذين عضوا على كتاب الله وسنة الرسول بالنواجذ - تلبية لدعوة الرسول على كتاب الله وسنة الرسول بالنواجذ - تلبية لدعوة الرسول على المسلمة ، وابراز المفهوم الصحيح للشرع كما يصوره القرآن والسنة .

وأثر بيان رأيهم في صحابة الرسول عليه وموقفهم من الخبر المتواتر وحديث الآحاد وبيان مدى إعراض بعضهم عن حديث رسول الله تشكيكا وتكذيبا معقبا على كل ذلك بمدى انحرافهم ومخالفتهم لصحيح السنة ... أتحد ث عن موقفهم من الاجماع والقياس لأصل بعد ذلك الى استعراض عدد من مواطن

انحرافهم وعزوفهم عن السنة . مستشهداً على كلّ ذلك بما صحّ من حديث الرّسول علي علي كا كنت قد ألمحت ...

بعد ذلك أتناول بالبيان بعض آرائهم المجافية للعقل نفسه – هذا العقل الـــّذي قد سوه – فضلًا عن مخالفتها للسنـــّة .

وأختتم البحث ببيان الأسباب السّي أذهبت ريحهم وعجلت باضمحلالهم . وسوف ألتزم الحق في كلّ ما أذهب اليه من غير تحامل ولا غمط لجَهُودهم في خدمة عقيدة التّوحيد، تلك الجهود السّي تاهت وسط اغراء السّلطان وحبّ التسلّط والاستبداد.

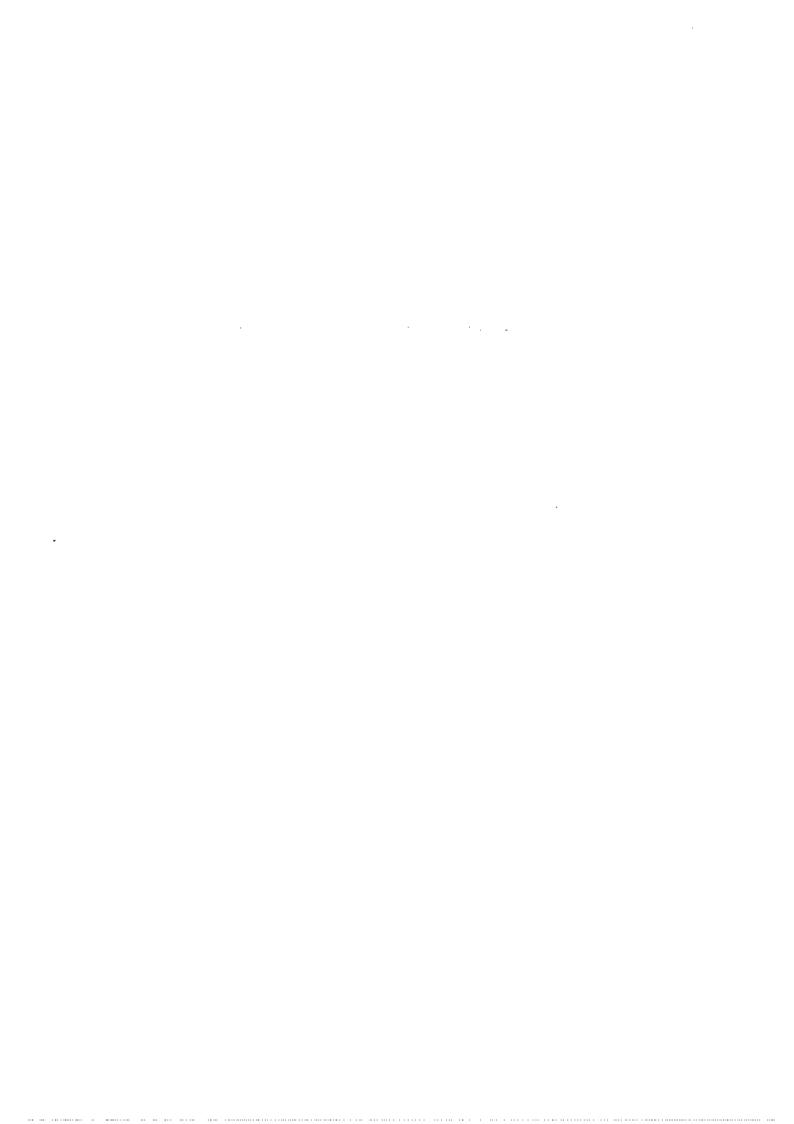

# ظهُورُ المعتزِلة وَالتَعَرِيفُ بهِم

لقد اختلف الدّارسون حول تسمية المعتزلة بالمعتزلة اختلافاً شديداً وتباينت وجهات نظرهم تبايناً كبيراً ، وذلك لارتباط تلك التسمية بالعديد من المسائل التتاريخية التي ملأت سمع العالم الاسلامي وبصره ردحاً طويك من الزّمن . فأدلى كلّ بدلوه محاولاً تعليلها بما يتقق ورأيه حول ظهور فرقة المعتزلة وأصولها وطابعها الحاص"(۱) .

واذا كان معنى الاعتزال لغويتاً التنحي (٣) والابتعاد والانفصال فان له في الاصطلاح دلالات عديدة تخضع كلها لتأويلات مختلفة:

فن الناس من يذهب الى أن اسم الاعتزال انها أطلقه

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ١٦ – يرى نلينو أن حل كل تلك المسائل مرتبط بالوقوف على سبب تسميتهم .

<sup>(</sup>٣) تقول: عزلت الشيء عن غيره عزلاً من باب ضرب نحيته عنه ... ويقال في المطارع فمزل ولا يقال فانعزل لانه ليس فيه علاج وانفعال (المصباح المنير ٧/١ه).

عليهم مناوئوهم من أهسل السنية ، ومنهم من يرى أنسّهم سمّوا أنفسهم بذلك .

كا أن بعض النقتاد يربط ظهورهم بالاعتزال الستياسي الأول الفتنة السي نشبت بين أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معساوية . ومنهم من ينسب ظهورهم الى ظروف أخرى غير الفتنة الأولى .

وجل من ذهب الى أن اسم الاعتزال أطلقه عليهم أهل السنة فازمهم يربط تسميتهم بتلك الواقعة الشهيرة المتمثلة في اعتزال واصل بن عطاء الغزال لحلقة الحسن البصري حين أشتد الجدل حول مصير مرتكب الكبيرة (١) ، هذه القضية التي شغلت الرأي العام الاسلامي في ذلك العصر فاستولت على اهتامه وهي تنحدر عن مسألة الإمامة وما تفجر عنها من صراعات دامية وخلافات مروعة بين المسلمين فتفر قوا بسبها الى طرائق متنافرة يرمي بعضها بعضاً بالكفر والمروق ، ولعل ما تتجرعه أمتنا الاسلامية حتى اليوم من الفرقة والتنافر يعود الى تلك الفتنة الأولى .

وكانت للحسن البصري حلقة يرشد فيها المسلمين ، يعلمهم

<sup>(</sup>١) أدب المعتزلة ١١٠ - فضل الاعستزال ١٩ - وانظر اختلافهم في أسماء مرتكب الكبيرة ص ١١٥ .

دينهم ويقرّر فيها المسائل الـتي جاء بها القرآن والسنــة ، ويفق السَّائلين فيما يشغل بالهم من مسائل ، أو مــــا يجد في حياتهم الخاصّة والعامّة من قضايا حيويّة . وسأله سائل : ( يا امام الدّين لقد ظهرت في زماننـــا جماعة يكفــرون أصحــاب الكبائر ... وهم وعيديّة الخوارج ، وجماعة يرجئون أصحاب الكيائر... وهم مرجئة الأمنة فكيف تحكم لنا ذلك اعتقاداً ؟). ففكُّر الحسن في ذلك. وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء\_ أحد تلاميذ الحسن النتجباء - : (أنا لا أقول : ان صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً ، بل هو في منزلة بين المنزلتين ، لا مؤمن ولا كافر(١) . الأمر اللذي أغضب الحسن البصري فطرده من حلقته ، ممّــا جعل واصلاً يعتزل الى سارية من سواري مسجد البصرة ليقرّر ما ذهب اليه ، وانضم السه عمرو بن عبيد وبعض النسّاس ، ( فقيل لهما ولأتباعها معتزلة لاعتزالهم قول الأمَّة في دعواها ان "الفاسق من أمَّة الاسلام لا مؤمن ولاكافر(٢).

وهكذا نرى أن سبب تسميتهم انتها يعود الى خلافهم لقول

<sup>(</sup>١) ملل الشهر ستاني ٨/١ – أنظر القاموس المحيط ٤/٥ . .

<sup>(</sup>٢) الفرق بـــين الفرق ٢٠ – ٢١ . فضل الاعتزال ١٩ – ميزان الاعتدال ٢٧٤/٣ المعتزلة ٢ .

الأمتة في مسألة الفياسق حيث افتجروا القول بالمنزلة بين المنزلتين (١) ، هذا القول التذي صار علماً للاعتزال في اصطلاح مذهب المعتزلة (٢) ، ويضيف البغدادي الى ذلك خلافهم للأمة في مسألة القيدر فيجعلها مع المنزلة بين المنزلتين سبب التسمية (٣) .

والأقرب في هذا المضار أن تكون التسمية صادرة من الحسن البصري لا من قتادة بن دعامة السدوسي كا يذهب الى ذلك ابن خلكان التذي يجعل قتدادة - وهو من أصحاب الحسن ومن أعلام التابعين المشهورين بالعلم وكان أكمه - يؤم حلقة عمرو بن عبيد وصحبه ظنتاً منه أنتها حلقة الحسن واذا به يفطن - حال جاوسه - الى حقيقتهم ، فيقول : ( إنتها هؤلاء المعتزلة!! وقام عنهم فسمتوا معتزلة من وقتها الحسن فقد وذلك لأنته إذا كانت التسمية تعود لاعتزالهم حلقة الحسن فقد

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ٧٧ .

 <sup>(</sup>٧) المعتزلة ٣ - ونحوه ما قاله البلخي في كتابه مقالات الاسلاميين فضل الاعتزال ه ١١ .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ٢٠ – فضل الاعتزال ١٩ وفيه أن (عمرو بن عبيد كان يرى رأي القسدر يدعو اليه ، واعتزل الحسن هو وأصحاب له فسموا المعتزلة ) .

<sup>(</sup>٤) المعتزلة ٢ – ٣ .

تمسّت قبل حدوث قصّة قتادة هذه ، واذا كانت لاعتزالهم قول الأمّة فالحسن كان واقفياً على ذلك من اللّحظة الأولى وقد غضب لتوّه وطرد الطّعسن ، أو طرده وعمرو بن عبيد معا .

هذا وقد أطلق عليهم خصومهم مع تطوّر فرقــة المعتزلة وتشعّب عقيدتها وآرائها أسماء كثيرة منها :

المجوسيّة: لشبههم بهم في القول بالثّنويّة ، ثنويّة الخير والشرّ والنّور والظيّلام.

والشَّنويَّة : لقولهم الخير من الله والشرُّ من العبد(١) .

والوعيديّة: لقول المعتزلة بالوعد والوعيد.

والمعطلة : لنفيهم وتعطيلهم صفات الله خشية الوقوع في الشرك (٢) .

والقدرية : (٣) لنفيهم القضاء والقدر .

<sup>(</sup>١) يقول ابن حجر : « الذي فرق بين الخير والشر فنسب الى الله الخسير ونفى عنه خلق الشر وان قيل لا يعرف قائله فاقه في الحقيقة رأي المجموس » فتح الباري ٤ ١/١٤ .

<sup>(</sup>٢) الممتزلة ٨ ، ٩ ، . ١ .

<sup>(</sup>٣) القدري : « هر من يزهم أن الشر فعل العبد وحده » هدي الساري ٢٣٣/٢ .

كا أن أسماء كثيرة مشتقة من عقيدة من عقائدهم قد تطلق على بعض فرقهم أو تعمهم جميعاً . من ذلك أنهم سموا :

الحرقية : لقولهم لا يحرق الكفار الا مرة .

المفنية : لقولهم بفناء الجنة والنار .

اللفظية : لقولهم ألفاظ القرآن مخلوقة .

القبرية: لانكارهم عذاب القبر(٢).

وأما ما ذهب اليـه أحمد أمين ــ اعتماداً على مـــا كان قد طالعه في خطط المقريزي من أن بعض اليهود الداخلين في الاسلام أطلقوا على أصحــاب واصل اسم المعتزلة قيـــاساً على احدى

<sup>(</sup>۱) فجر الاسلام ۲۸۶ ــ مناقب الشافعـــي ۱۳/۱ والحديث أخرج نحوه أبو داود ۲/۵، وقـــد قال عنه الحاكم في المستدرك بأنه صحيح على شرط الشخيين ان صح سماع أبي حازم من ابن عمر، وأقره الذهبي على هذا وقد تصدى ابن حجر للرد على من ادعى انه منقطع أو موضوع، وبين انه صحيح على شرط مسلم الذي يكتفي في الاتصال بالمعـاصرة — انظر مناقب الشافعي على شرط مسلم الذي يكتفي في الاتصال بالمعـاصرة — انظر مناقب الشافعي 1۳/۱ عامش رقم ۲ — م .

<sup>(</sup>٢) المعتزلة ٣ هامش رقم ١ \_

الفرق اليهودية التي ظهرت بعد عودتهم من الأسر البابلي(١) والتي كانت قد مجمئت في مسألة القدر كالمعتزلة ، فان زهدي جار الله يستبعدها لأن انفصال الفرقتين تم بطريقتين مختلفتين(١) على حد قوله .

ويذهب فريق آخر من الدارسين الى أن المعتزلة اختساروا لأنفسهم هذا الاسم : اما لاعتزالهم فئتي الضلالة – في زعمهم – أهل السنة والحوارج<sup>(۳)</sup> . أو لأنهم كانوا يعتزلون الناس للعبادة والزهد<sup>(3)</sup> .

وذكر الزركلي في أعلامه أن واصلا سمى أصحابه بالمعتزلة د لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري (٥) .

كا أن ابن المرتضى الزبيدي اليمني في كتابه المنية والأمل ، يحساول تبرير التسمية والرد على البغدادي مبيناً أن المعتزلة لم يخالفوا الجماع الأمة وانمسا خالفوا الأقوال المحدثة والمبتدعة واعتزلوها فكأنمسا اشتق اسمهم من اعتزالهم البدع كا يقول

<sup>(</sup>١) تسمى الفروشيم Pharisees

<sup>(</sup>٢) المعتزلة ٣ · ٤ . –

۱۵/٤ القاموس المحيط ٤/٥١.

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال ١٢ – وممن يذهب هذا الرأي قولد زيهر (المعتزلة٣).

<sup>(</sup>ه) الاعلام ٩/٢٢١.

زهدي جار الله<sup>(۱)</sup>.

ويستدل هذا الفريق بما يحشد المعتزلة من الآيات والأحاديث التي تؤيد تسميتهم وبالتالي مذهبهم وتبرز مدى اعتزازهم بتلك التسمية (٢) فما يستدلون به من الآيات: قوله تعالى: ﴿واهجرهم هجراً جميلاً ﴾ (٢) وقالوا: لا يكون الهجر إلا بالاعتزال والتنحي. وقوله تعالى: ﴿واعتزلكم وما تدعون من دون الله ﴾ (٤). وقوله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: ﴿وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ﴾ وفي كلا الآيتين لفظ الاعتزال مذكور صراحة.

ومن اوحاديث التي يحتجون بها على خلوص تسميتهم من معاني الزيغ ومفارقة الجماعة قول الرسول على (من اعتزل الشر سقط في الخير)(١). وهم لا يتورعون عن تحريف بعض

<sup>(</sup>١) المعتزلة ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر فضل الاعتزال ١٦٥ ـ ١٦٦، والمعتزلة ٤،٥٠

<sup>(</sup>٣) المزمل ١٠.

<sup>(</sup>٤) مريم ٤٨،

<sup>(</sup>٥) الكهف ١٦.

<sup>(</sup>٦) لا أثر لهذا الحديث في الكتب التسعة. انظر مادة ع زل في ونسنك.

العبارات في حديث الرسول، فمن ذلك أنهم يروون بسندهم عن جابر بن عبد الله عن النبي على أنه قال: ( افترقت بنو اسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة (١١) ، وينسبون الى سفيان الثوري أنه قال لأصحابه : تسموا بهبذا اللقب . فقالوا له : سبقك بها عمرو بن عبيد وأصحابه . فصار سفيان يروي الفئة الناجية بدل المعتزلة (٢) !؟

وبذلك يكونون قد ألصقوا بالثوري تهمـة تحريف حديث الرسول عليه أن صح هذا الحديث أساسًا "".

والذي اشتهر به المعتزلة انهم يتسمون بأهل العدل والتوحيد ( وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية لاعتقادهم ان إثباتها يستلزم التشبيه ومن شبه الله بخلقه كفر (٤) أما العدل فأرادوا به تنزيه الله عن الظلم وذلك بجعل الانسان خالقًا

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) المُعتزلة ٤ ، ه .

<sup>(</sup>٣) خرج البغدادي ، في الفرق بين الفرق طرقه (انظر ص٤، ٩) وعلق عليها محمد محيي الدين عبد الحميد فذكر أن العلماء اختلفوا في صحته فمنهم من ذهب الى ضعفه كابن حزم ومنهم من اكتفى بتعداد رواته من الصحابة انظر ص٧ هامش رقم ه .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١١٣/١٧ .

# لأفعاله حراً في اختياراته دون قضاء وقدرمسطور في الأزل(١).

ولعله من المفيد أن نشير الى ما يذهب اليه بعض الدارسين من ربط معتزلة واصل بمعتزلة فتنة معاوية . فمن ذلك أن أبا محمد الحسن النوبختي يرى أن اعتزال بعض الصحابة للحياة السياسية ، وامتناعهم عن محاربة على ونصرته بعد دخولهم في بيعته يعتبر بداية ظهور المعتزلة ، ثم إنّه يعد هؤلاء الحايدين أسلاف المعتزلة الى آخر الأبد (٢) .

ولئن عسارض البلخي المعروف بالكعبي رأي النوبخي مستشهداً بما كان عليه جمهور المعتزلة من تعاطف مع علي (ض) حيث كانوا يصوبونه ويضللون من ناوأه ويتبرّؤُونَ بمن لم يتب عن محاربته (۳)، فان بعض النقاد يميل الى رأي النوبخي ذلك أن البلخي - في تقديرهم - متعصب لعلي . فرغبته في اظهار أصحابه موالين لعلي أملت عليه رأيه ذلك ، فضلا عما كان يعرف به واصل وعمرو من التوقف في شأن المشاركين في حروب علي على دعمون به موقفهم هذا ما اعتقده المستشرق نلينو على دا المستشرق نلينو

<sup>(</sup>١) انظر فجر الاسلام ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ١٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٣ – ١٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٣ – ١٤.

من وجود علاقة بين معتزلة الفتنة السياسيين سنة ٣٥ ه وما والاها من الفتن وبين المعتزلة المتكلمين الذين نهض واصل وعمرو ابن عبيد بتأسيس فرقتهم . وكان نلينو بدوره يعول على ما أطلقه أبو الفيدا من اسم « المعتزلة » على من آثر الجلوس على الربوة حتى لا تستشرفه الفتنة فينساق الى تأييد على أو خذلانه (١) .

وقد تبنى أحمد أمين (٢) رأي نلينو كا التزمت الموسوعة الاسلامية حيث جعلت ظهور المعتزلة مرتبطاً بعامل سياسي كُظُهُور الشيعة والخوارج ويقرب من هؤلاء الملطي حيث جعل ظهورهم مرتبطاً بالفتنة إلا أنه أرجناً ظهورهم الى السَّنَة التي بايع فيها الحسنُ معاوية ، اذ حز تنازله عن حقه في الخلافة في نفوس بعض أحباء على وشيعته فاعتزلوا السياسة والناس جميعاً وحولوا وجهتهم نحو العبادة والعلم فسموا بذلك معتزلة (٣).

المناء المعتوا

والذي غيل اليه في هذا الباب أن العلاقة بين معتزلة أواصل وعمرو بن عبيد انما هي علاقة اسمية ، ذلك أن الدوافع والأهداف والظروف التي انبثق فيها الاعتزالان متغايرة تماماً.

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ١٣ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٢) ادب المعتزلة ١١٠.

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ه ١

فالاعتزال الأول كان ناشئاً عن عوامل سياسية على حد تعبير بعض الدارسين، وهي التزام الحياد ازاء اشتداد الفتنة واختلاط السبل. وهذا الموقف لعله اجتهاد منهم في تفسير قول الرسول على المتكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذاً فليلذ به (١).

بينا اعتزال واصل انما نشأ عن موقف عقدي معين حول مصير مرتكب الكبيرة (٢) ؟.

وبذلك نستطيع القول: إنّ السبب المباشر لظهور فرقة المعتزلة هو حادثة انفصال واصل عن حلقة أستاذه الحسن البصري بعد أن ابتدع مقالته في المنزلة بين المنزلتين. هذه المقالة التي تكاد تجمع كل المصادر على أن واصلاً أول من أظهر القول فيها على أن هذا لا يمنع من أن يكون ظهورهم صدى التيارات الفكرية والعقائد الدينية اليهودية والنصرانية وللاتجاهات السياسية المتسترة بالقناع الديني المحتدمة بين المسلمين في ذلك العصر، اذ أن الحكم على مرتكب الكبيرة ادانة أو تبرئة في ذلك العصر، اذ أن الحكم على مرتكب الكبيرة ادانة أو تبرئة

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الفتن فتح الباري ١٣٩/١٦ - مسلم ٢٢١٤/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر أدب المعتزلة ١١٣.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٣/٥/٣ - فضل الاعتزال ١٧.

للمشاركين في الفتنة ، وهو ما جعل أحمد أمين يحكم على موقف المعتزلة بالموالاة للأمويين ، بينا جعلت الموسوعة الاسلامية موقفهم متقرباً من الشيعة (١) ، ولا ندري كيف توصلا الى هذا الاستنتاج . وقد فستق واصل أحد الفريقين لا بعينه في حين فستقها معاً عمرو بن عبيد (٢) .

نعم نجد منهم من ينتسب للعاويين فيا بعد لكسب عاطفة جماهيرهم (٣) وتأييد رؤسائهم ، لكن لا نملك من الأدلة ما يثبت ذلك بالنسبة الى منطلق الاعتزال على يد واصل وعمرو بن عبيد .

على أنه حين نحاول وضع حركة الاعتزال في موضعها من رقعة المذاهب والتيارات في ذلك العصر يمكننا القول مع « هلاملتون » انها كانت الانعكاس الطبيعي « للتطرف الخارجي من ناحية والتراخي الخلقي لجماعة المرجئة من ناحية أخرى (٤)».

أما عن تحديد الفترة التي ظهرت فيها حركة الاعتزال فان جل النقاد يربطون ظهورها بفترة فتوة واصل وعمرو واكتال

<sup>(</sup>١) أدب المعتزلة ١٧٩ .

 <sup>(</sup>٢) ملل الشهرستاني ٤٩/١ – الفرق بين الفرق ١٢٠ ، ٣٣٠ السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر أدب المعتزلة ١٦٣ ، ١٦٥ ، ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) أدب المعتزلة ١٢٧.

مداركها بحيث يتأهلان لِلْبَحْثِ في مثل هذا الموضوع الخطير:

فتذهب الموسوعة الاسلامية الى أن ظهورها كان ما بين ١٠٥ – ١٣١ هفترة نشاط واصل وعمرو ، في حين يذهب زهدي جار الله الى أنها ظهرتما بين ١٠٠ ه و ١١٠ مستدلاً على ذلك بأن واصلاً وعمراً لا يمكن أن يبدآ الحركة دون بلوغ العشرين من سنها وقد ولدا سنة ٨٠ ه ، كا لا يمكن أن يتجاوز ظهورها سنة ١١٠ ه وهي السنة التي توفي فيها الحسن . كا يستطهر بما قاله المقريزي من أن المعتزلة ظهروا بعد المائة الأولى أيام الحسن البصري (١) وهو ما ذهب اليه طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة (٢).

بينا يقدم صاحب كتساب أدب المعتزلة تاريخ ظهورهم فيجعله فيا بين ٩٨ هـ و ١٠٠ هـ اذ يرى أن اكتال عقلي واصل وصاحبه انما يكون في حدود الثامنة عشرة من عمرهما (٣).

وهكذا نستطيع القول ان المعتزلة قد ظهروا في أواخسر القرن الأول على عهد الحسن البصري في مدينة البصرة المركز

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ٢٠ - المعتزلة ص ١.

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ٢٠.

<sup>(</sup>٣) أدب المعتزلة ١٠٩ – ١١٠ .

الثقافي المزدهر بمختلف النشاطات الفكرية بسبب انفصال واصل عن شيخه ليقرر ما ابتدعه من القول بالمنزلة بين المنزلتين.

واذا كان الدارسون القدامى بما فيهم علماء المعتزلة(١) أطلقوا عنوان فرقة على المعتزلة فان زهدي جار الله يرى أن الأولى تسميتهم بمدرسة كلامية اذ لم تكن لهم ماكان لفرق الشيعة والخوارج وغيرهما من نظم دينية بميزة(٢).

<sup>(</sup>١) من ذلك أن القاضي عبد الجبار يجعلهم احدى فوق الامـــة ( فضل الاعتزال ١٦٤ ).

<sup>(</sup>۲) المعتزلة ١ حاشية رقم ١



# مُحاولة المُعتزلة نسبَة مَذهبهم إلى لرسُول عَيَطِيَّة المُعتزلة نسبَة مَذهبهم إلى لرسُول عَيَطِيَّة المُعتزلة المُع

يحاول الكثير من أعلام المعتزلة ربط مذهبهم بالرسول عليه بل يدعون أن اسنادهم المتصل بالرسول ليس لأحد من فرق الأمة مثله(١). كا يحاول بعضهم ربط مذهبهم بآل البيت أو بالحسن البصري.

وصنيعهم يعود الى احتمالين اثنين :

١ -- إما الى تعلقهم بمبادئهم واعتزازهم بها .

٢ – وإما الى احساسهم بالانعزالية نتيجة اعتزالهم رأي الجساعة ، واستمداد مذهبهم الكثير من أصوله وجزئياته من مصادر فلسفية ودينية أجنبية الأمر الذي جعل الجماهير المسلمة تتجنبهم .

فهذا البلخي يجعل واصلًا وعمرو بن عبيد يأخذان علمها

<sup>(</sup>١) من مقالات الاسلاميين للبلخي – فضل الاعتزال ٦٨.

عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية الذي أخذ العلم بدوره عن أبيه محمد بن الحنفية الذي تلقى علمه عن على بن أبي طالب، وعلى نشأ في حجر النبي عليه و نهل من علمه و تخلق بأخلاقه وكان قد آمن به وسنه – كا تقول كتب السيرة (١) لا تتجاوز عشر سنوات ، وقد شهد معه المشاهد كلها ولزمه حتى الوفاة. ويروون أن أبا هاشم سئل عن مبلغ علم أبيه محمد بن الحنفية فقال : اذا أردتم معرفة ذلك فانظروا الى أثره في واصل بن عطاء (٢) كا أن دخول الشيعة الى الإعتزال في القرن الرابع أو أرتماء المعتزلة في أحضان الشيعة ، جعلهم ينسبون مذهبهم الى على تعصباً.

أما ابن المرتضى في أماليه فيقول : ان قول المعتزلة مأخوذ من كلام علي (٣) .

والى جانب تلك الأسانيد التي يحشدونها فانهم يحاولون الإستشهاد ببعض الحوادث الدامية التي وقف فيها المعتزلة الى جانب البيت العلوي في نضاله لافتكاك السلطان مثل خروجهم مع ابراهم بن عبيد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب (٤). ومناصرتهم للبيت العلوي بالمغرب (٥) سنة ٢٩٠ه.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/ه ٢٤.

<sup>(</sup>۲) - (۳) أدب المعتزلة ۱۱۲.

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال ١١٧.

<sup>(</sup>ه) فضل الاعتزال ١١٩.

ونجد من المعتزلة من ينسب مذهبهم الى الحسن البصري (۱) ذلك أن خلاف الحسن وواصل حول مسألة واحدة وهي المنزلة بين المنزلتين لا يوجب اختلافها في كل المسائل سيا وواصل تلميذ الحسن وعنه تلقى معارفه .

وقد بلغ بهم الأمر الى تأليف رسالة نسبوها الى الحسن وادعوا أنه وَجَهَهَا الى عبد الملك بن مروان أجابه فيها عن سؤاله اياه حول القدر ، وقد أبطلل الشهرستاني نسبة هذه الرسالة الى الحسن وبيتن أنها لواصل لأن الاجابة «توافق مذهب القدرية ، ولأن الحسن ما كان « بمن يخالف السلف في أن القدر خيره وشره من الله تعالى ، فان هلذه الكلمات كالجمع عليها عندهم ، (٢) .

وفي الحقيقة فان الحسن لا يمكن أن يكون معتزلياً وذلك:

١ – لأن الحسن يعتبر القول بالمنزلة بين المنزلتين بدعة تخرج صاحبها عن عقيدة الجماعة (٣).

٢ – ولأن المعتزلة أنفسهم لا يطلقون هـذا الاسم الاعمن

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ١١٩.

<sup>(</sup>٢) ملل الشهرستاني ٧/١ .

<sup>(</sup>٣) أدب المعتزلة ١١٦.

آمن بأصولهم الخسة كا سنبين ذلك (١) .

وبالاضافة الى ما حاولوه بالنسبة للسند من ربطه بالرسول عَلِيْتُهُ تَارَةً وَبِعَلِي أَخْرَى وَبِالْحُسْنِ الْبَصْرِي ثَالَثَةً ﴾ فاننــــا نجدهم محاولون نسبة مذهبهم كذلك الى الكتاب والسنة بل الى السلف الصالح: فهذا القاضي عبد الجبار يستجيب لدعوة الصاحب ن عباد في تأليف كتاب عـن المعتزلة ، ويكتب في مقدمته : ( يجب أن املى كتاباً في أن مذهب المعتزلة هو الذي يقتضيه العقل والكتاب والسنة وهو الذي مرعليه السلف والخلف (٢) ويذكر في موضع آخر من كتابه قوله : ( ليعرف من قرأ كتابنا أن التمسك بالسنة طريقتنا ) (٣) . وحين يتحدث عن طريقتهم يذكر أن أصحابه قد ( بينوها بحجج العقل والكتــاب والسنة والاجماع ) وامعاناً منهم في اثبات نسبة مذهبهم الى السلف ، نجدهم يتعلقون بأبسط التهم التي تنسب لبعض السلف ويحولونها الى حجج تسند جانبهم من ذلك أنهم يجعلون أبا الاسود الدؤلي أول من تكلم في القدر (٤) ويجعلون محمد بن اسحاق ( تـ ١٥١ هـ) وعمرو بن دينار ووهب بن منبه يرون القدر (٥). وَلِلرُّفْع من قيمة

<sup>(</sup>۱) أنظر ص ۱۷.

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ٥١٠.

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال ٧٩.

<sup>(</sup>ه) فضل الاعتزال ۸۱، ۸۲، ۵۸.

يرى القدر وابرازه في مظهر المتأثر بمقالات الصحابة وآرائهم ، يضيف البلخي : ( وجالس عمرو بن دينار من أصحاب النبي مثالي عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله وروى عن كلهم (١١).

وينسبون ابن أبي نجيح (تـ ١٣١ هـ) الى الاعتزال بـــل هو عندهم من رؤساء الدعاة (٢) ، كما أن الجـــاحظ يحكي عن وهب وهمام ابني منبه أنها يقولان بالعدل دون الاعتزال (٣) .

وإنّ كل ما يحشدونه من الحجج لنسبة مذهبهم الى الرسول والسلف الصالح ولاظهار كثرة أتباعهم من التابعين والعلماء ليشير الى ما كانوا يعانونه من العزلة وهذا المعنى يجلوه قول القاضي عبد الجبار مخاطباً الصاحب ابن عباد: (ولكي يأنس الأمير بكثرة موافقيه من العلماء).

فالمعتزلة اعتزلهم علماء الجماعة بقدر ما اعتزلوا هم قول الأمة في قضايا اعتقادية كثيرة ، كما أن الجماهير المسلمة تبعاً لتوجيه علمائهم قاطعوهم ذلك أنهم مدعوون الى تجنب البدع والمبتدعة. والمعتزلة يعتبرون عند علماء السنة والجماعة من أخطر المبتدعة.

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ٨٧.

<sup>(</sup>٢) قضل الاعتزال ٨٣.

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ٥٨.



# بكيث المعتزلة وَالْجهميَّة

لقد عرف العسالم الاسلامي حركات فلسفية متطرفة اثر دخول أفواج من الآمم ذات الديانات والفلسفات الوثنيسة الى الاسلام ، ولعسل من أولى تلك الحركات الهدمية القدرية ثم الجهمية وهي تسمى أيضاً الجبرية التي قسامت كرد فعل على القدرية .

### القدرية:

والقدرية هم أولئسك الذين يعتقدون أن الانسان صانع أفعاله وخالقها خيرها وشر"ها (١) ولا دخل لقدرة الله فيها . وأول من تكلم في القدر في العسالم الاسلامي نصراني من أهل العراق أسلم ثم تنصر ، وقد استطاع أن ينفذ الى قلب معبد الجهني الذي أخذ عنه مقالته ، وعن معبد تلقاها غيلان الدمشقي ، فكان هذا الثالوث المستراب أول من أحدث هذه البدعة التي

<sup>(</sup>١) يقول ابن حجر : القدري : ( هو من يزعم أن الشر فعل العبد وحده ) هدي الساري ٢٣٣/٢ .

نهى الرسول علي عن الجدل فيها(١) .

### الجبرية :

وكرد فعل للقدرية برزت عقيدة تقول: ان أفعال الانسان خيرها وشرها من الله وأن نسبتها الى العبد انما هي على سبيل المجاز كقولنا جرى النهر وانما الذي أجراه حقيقة هو الله والانسان في زعمهم كالريشة في مهب الريح (ولهذا قيل انبالجبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد) (٢).

وبالاضافة الى هذه العقيدة فأن الجبرية تدين :

بنفي صفات الله تعالى وأسمائه (٣) . وبما أن الكلام صفة من صفاته تعالى فهو في زعمهم حادث .

ولئن نسبت هذه الفرقة الى جهم بن صفوان فقيل عنها جهمية ، فان الجعد بن درهم يعد هو المؤسس الأول لها ، فهو أول من ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل الله عن صفاته (٥) .

<sup>(</sup>١) أدب المعتزلة ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) ملل الشهرستاني ٢/١٤

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٢/٤ ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) ( وهو من الجبرية الحالصة ظهرت بدعته بارمد وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني امية ) ملل الشهرستاني ٨٦/١ .

<sup>(</sup>ه) ملل الشهرستاني - هامش رقم ١ - ١ / ٨ ٠

والى جانب هذا فان الجهمية تقول بانكار الرؤية(١).

وتلاشت كل من القدرية والجهميسة الا أن المعتزلة ورثتها وامتصت مبادئها لتظهر من جديد قوية على يدهم ، حتى أن الامام الشافعي يجعل واصلا وعمراً وغيلان الدمشقي في صف واحد (٢) ولعل هذا هو السبب في تسميتهم بالقدرية والجهمية:

# فهم قدرية :

لأنهم ورثوا عن القدرية القول بنفي القدر ، ونسبة الأفعال كلها الى العبد بلا تأثير من الله(٣) .

# وهم جهمية :

لأنهم ورثوا عنهم القول بنفي الصفات وخلق القرآن وانكار رؤية الله تعالى يوم القيامة (٤) .

ولهذا قال ابن تيمية ( فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزلياً ) (٥) ذلك أن المعتزلة يختلفون مع الجهمية في الجبر اذ

<sup>(</sup>١) المعتزلة ٨ – أدب المعتزلة ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ٨٤.

<sup>(</sup>٣) أدب المعتزلة ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) أدب المعتزلة ١٧٣.

<sup>(</sup>ه) منهاج السنة ٢/٤٨٤

ينفون القدر في حين يثبت الجهمية الجبر(١).

والمعتزلة لا يرتضون هذه التسمية اذ يرون أن مثبتي القدر أولى بأرخ يسموا قدرية وينفرون كذلك من الانتساب الى الجهمية لأن جهما يقول بالجبر فضلاً عن كونه غير تقي<sup>(٢)</sup> يقول بشر بن المعتمر: ننفيهم عنا ولسنا منهم ولا هممنا ولا نرضاهم<sup>(٣)</sup>.

وانما يؤثرون أن يتسموا بأهل العدل والتوحيد ، كما يطلقون على أنفسهم الفرقة الناجية ، وقد سأل المنصور عمرو بن عبيد أن يعينه بأصحابه فأجابه :

( ارفع علم الحق يتبعك أهله )(٤) اشارة الى أنهم هم أهل الحق .

<sup>(</sup>١) فجر الاسلام ٣/٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) فنجر الاسلام ٢٨٧ ، ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) المعتزلة ٩ .

<sup>(</sup>٤) المعتزلة ٢ .

# مفهوم الإسمان عندالمعاذلة

لم يجد المسلمون الأوائل حاجة للبحث في طبيعة الايمان وهل هو قول أو فعل أو هما معا ، وهـل هو يزيد وينقص أم هو خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص حيث كان الايمان عندهم على غاية من الوضوح ، حتى اذا ما تسربت الفلسفات والمذاهب الأجنبية الى الاسلام عن طريق الداخلين الى الاسلام ، ظهرت مثل هذه الأبحاث ، ويقول القاضي عبد الجبار (ان هذا القول من حدث في أيام الحسن بن محمد بن الحنفية ، وأنه أول من أظهره )(١).

ولئن اتفقت كل الفرق الاسلامية على ان الايمان هو التصديق عا أخبر به الرسول على عن ربه (٢) فانهم اختلفوا حول الجانب التطبيقي لهدذا التصديق ، فمن الفرق من اعتبر العمل شرط صحة للايمان ومنها من اعتبر العمل شرط كال الايمان ومنها من اسقط العمل اطلاقاً:

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١/١٥ .

فاذا كان المرجئة يكتفون في الايمان بالتصديق بالقلب ، وتضيف بعض فرقهم النطق باللسان ، ويقولون : ( لا يضر مع الايمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة ) ، فان الخوارج لا ينسبون شخصاً الى الايمان الا متى كان يأتي بالفرائض ويكف عن الكبائر ، حتى أنهم يعتبرون مرتكب الكبيرة كافسراً في النسار (۱) .

بينا اعتبر المعتزلة العمل شرط صحة في ثبوت الايمان ، فقالوا ، الايمان هو تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح (٢٠) . وأما من ارتكب ما يفسقه فهو ( لا مؤمن ولا كافر ) أي أنه في ( منزلة بين المنزلتين ) (٣) .

وبما يستدلون به على أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً قوله تعالى: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم)<sup>(3)</sup>. فلا يجوز على ملحظ القاضي عبد الجبار – أن يكون الرسول علي المينية (رؤوفا رحيماً بمن يقيم عليه الحد من أهل الكبائر وبمن يلعنه )<sup>(6)</sup>. وهم يخلدون

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢/١ ه .

<sup>(</sup>٣) مقالات الاسلاميين ١/١٣٣.

<sup>(</sup>٤) التوبة ١٣٨.

<sup>(</sup>ه) فضل الاعتزال ١٦١

مرتكب الكبيرة الذي لم يتب في النار غير أنهم يجعلون عذابه أهون من عذاب الكافر (١) ولعل هذا ما جعل بعضهم يطلق عليهم مخانيث الخوارج لأن المعتزلة سيا شيخيهم الأولين: واصل وعمرو كانا يوافقان الخوارج في تخليد مرتكب الكبيرة في النار مع قَوْلها أنه ليس بكافر (٢).

وفهمهم هـذا للايمان يوجب أن يكون الايمان عندهم خصلة واحدة فلا يزيد ولا ينقص ، اذ متى قيل انه يزيد وينقص كان شكا<sup>(٤)</sup> حسب رأيهم .

<sup>(</sup>١) ملل الشهرستاني ١/٥٤ ( وهو الوعد والوعيد ) .

<sup>(</sup>٢) المعتزلة .

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ٥٥١.

تخريج: الحديث الاول: البخاري –كتاب المظالم – باب النهبي بغير اذن صاحبه – فتح الباري ٦/١؛ مسلم كتاب الايمان بيان نقصان الايمان بالمعاصي ٧٦/١

تخ. يج الحديث الثاني : أخرجه أحمد في مسنده ١٣٥/٣ ( المعجم المفهرس لانفاظ الحديث ١٣٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٢/١ ه .

ويورد أبو الحمين الأشعري في مقالات الاسلاميين انقسام المعتزلة حول فهم الايسان الى ستة أقاويل(١) مما يبين شدة اختلافهم وعدم اتفاقهم حتى ازاء قضية أساسية كالايمان ، وقد انقسموا الى فرق كثيرة عدد البغدادي منها اثنتين وعشرين فرقة (٢).

فنجد منهم من يعمد الى افراغ الإيمان من كل محتوى من ذلك مثلاً أن ابراهيم النظام يرى أن الايمان انما هو اجتناب الكبير فحسب ، ويلزمه البغدادي – بناء على هذا المفهوم – أن تكون ( الأقوال والأفعال ليس شيء منها ايماناً ، والصلاة عنده وأفعاله ليست بايمان ولا من الايمان وانما الايمان ترك الكبائر فيها ) (٣) .

أما جعفر بن مبشر فإنه ذهب الى أن في فساق هذه الأمة من هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة ، وزعمه هذا يتضارب بدون شك مع قوله ( ان الفاسق موحد وليس بمؤمن ولا كافر ) (٤) اذ لا يجوز شرعاً وذوقاً أيضاً أن يكون الموحد أشر من الكافر .

<sup>(</sup>١) مقالات الاسلاميين ٢٢٩ - ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ه ١١٠

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق ١٦٨ .

ويذهب أبو الهذيل العلاف الى أن العمل قد يكون طاعة لله وأن العامل لا يُرِيدَ الله بعَمَلِهِ (١)، ويلتمس العلاف لكل صاحب هوى أو زنديق منفذ طاعة لله في أشياء كثيرة وإن عصاه من جهة كفره (١). وهو بهذا يضربُ صفحاً عن وجوب اخلاص النية لقبول الأعمال جميعاً كما وضح ذلك الحديث الصحيح (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) (١).

والمعتزلة في كل ما ذهبوا اليه يخالفون السلف الصالح الذين ذهبوا بتوجيه من الكتاب والسنة الى أن الايمان هو (اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعميل بالأركان ، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كاله )(٤).

والفرق بينهم وبين المعتزلة هو أن هؤلاء جعلوا العمل شرطاً في كاله. ولذلك في صحة الايمان بينا أولئك جعلوا العمل شرطاً في كاله. ولذلك فان صاحب الكبيرة من أمة الاسلام يعتبر عند أهل السنة والجماعة مؤمناً لما يقر به من ايمان بالرسل والكتب المنزلة من الله ولتصديقه بكلما جاء من الله تعالى الا أنه فاسق بكبيرته وفسقه لا ينفي عنه اسم الايمان والاسلام وعلى هذا القول...

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ٦٩ – الفرق بين الفرق ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ه١٢٦–١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه – انظر فتح الباري ١٣/١ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٢/١ ه .

مضى سلف الأمة من الصحابة وأعلام التابعين )(١) .

وبما تجدر ملاحظته أن المعتزلة تعتبر الايمان والاسلام والدين عبارات مترادفة ذات معنى واحد<sup>(۲)</sup> ويستدل القاضي عبد الجبار على هذا المعنى بقوله تعالى : ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه (۳)(لأن الايمان ان كان غير الاسلام والعبادات أو كان فيها ما ليس من الايمان والاسلام والدين ، فيجب أن لا يكون مقبولاً) (٤).

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ١٦١.

<sup>(</sup>٣) آل عمران ٥٨.

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال ١٦١ .

# أصمول المعُث تَزِلَة

التزم المعتزلة أصولاً خمسة وجعلوا منها عنوانــــاً لكل من يبغي الانتساب الى مذهبهم ، وهذه المبادىء هي :

- ١ التوحيد.
- ٣ العدل و لهذا يسمون أنفسهم بأهل المدل والتوحيد .
  - ٣ المنزلة بين المنزلتين.
  - ٤ اثبات الوعد والوعيد.
  - ه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(١١).

فمن أنقص منها أو زاد عليها أصلاً واحداً لا يستحق لقب الاعتزال حتى أن أبا الحسن الخياط قال: ( وليس يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الحسة ) (٢).

<sup>(</sup>١) انطر مقالات الاسلاميين ٩٣٨/١ فضل الاعتزال ٦٤ - المعتزلة ١٥٠

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ١٧.

ويبدو أن الاعتزال في عصر البلخي (الكعبي) قد طرأت عليه تغييرات عدة فصار سمة لمن يقول بالتوحيد والعدل ولم يعتقد من سائر المقالات ما يزيل الولاء للمعتزلة أو يوجب عداوتهم .

أمـــا من لم يعتقد التوحيد والعدل فلا يمكن أن يوصف بالاعتزال ، وان قال بالمنزلة بين المنزلتين وبقية المبادىء الحمسة .

ويضرب أبر القاسم البلخي (ته ٣١٩هـ) مثلًا عمن زال عليه لقب الاعتزال ورفضه أهله ضرار بن عمرو وأصحابه ، لأنهم لم يؤمنوا بالتوحيد والعدل ، وارف قالوا بالمنزلة بين المنزلتين (١).

والذي نلاحظه هو أن هذه الأصول الخسة وما تفرع عنها من آراء ومباحث لم يصدر المعتزلة في تقريرها جميعاً عن المصادر الاسلامية المعتمدة وانحسا صدروا في الكثير منها عن مذاهب اللاهوت اليهودي و «المسيحي» وأصول الفلسفة اليونانية والديانات الفارسية (٢).

فكثيراً ما تطالعنا في كتب الفرق أثناء الحديث عن أحد المعتزلة أو تحليل مبدأ من مبادئهم عبارات تثبت تأثرهم بهذه

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ٥٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر أدب المعتزلة ١٢٣.

المصادر الأجنبية مثل: (قبد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة (۱) ومثل: (اقتبس هذا الرأي من الفلاسفة) (۲) و (هسندا قول أخذوه عن اخوانهم من المنفلسفة) (۳) ولولا الخسوف لأظهروا ماكانت الفلاسفة تظهره ومثل: (وقد أخذ العلاف عن أرسطوطاليس) (٤).

فهم ولئن استندوا في آرائهم ومبادئهم الى القرآن وأصول الشريعة الا أنهم كثيراً ما يستعينون بمذاهب الفلاسفة لتأييد آرائهم حتى اذا ما صدموا بالتنافر بين الشريعة والفلسفة عمدوا الى تلفيق التوفيق بينها متناسين أن المنطلق الأول غير واحد، فالشريعة قائمة على الايمان بالتوحيد والفلسفة منشؤها الوثنية أو الالحاد.

الا أن هاملتون Hamilton يجعل محاولتهم تلك تهدف الى (عرض مبادىء الدين في صورة مقبولة لدى المثقفين من الأعاجم ولسد تلك الفجوة التي كانت سبباً في حمل كثيرين على الزندقة ) (٥).

<sup>(</sup>١) الملل والنحل ٢/٣٥/٥ ه .

<sup>(</sup>٢) الملل والنجل ١/٠٥ .

<sup>(</sup>٣) مقالات الاسلاميين ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٤) مقالات الاسلاميين ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>ه) أدب المتزلة ١٣٨.

ولا ندري ما المراد بالصورة المقبولة ؟ فان كان يريد بها خلو الشريعة من المنطق والرأي فهذا غير صحيح ، لأن الكتاب والسنة لا يتعارضان اطلاقاً مع العقل. وان الآيات الكثيرة التي تدعو إلى التدبر وأعمال النظر وإلى العلم الصحيح واجتهاد الرسول والسول والصحابة ومجالس الشورى العديدة التي تنضح ديم وقراطية ومساواة وأخلاقاً عالية ، واجتهاد الأئمة فيها بعد والتفريعات الكثيرة التي وصلوا إليها في إطار الإسلام . . . إنّ هذه المعاني جميعها تثبت أن الاسلام دين العقل والمنطق ، ودين احترام الما الآخرين ما دامت معتدلة ومؤيدة بالعقل وغير متنافرة مع الكتاب والسنة . أما القضايا الغيبية الماورائية فهذه لا يمكن ان تُخْضِعَها للعقل وحده لأنه أعجز من أن يفهمها ويستوعبها رغم ايماننا بقدرة العقل في غير القضايا الغيبية .

أما الفجوة التي كانت سبباً في حمل كثيرين على الزندقة – كما يقول هاملتون – فلا تعود ان صحت إلا الى تمسك القوم بتراثهم العقدي الملحد أو الوثني أو حتى العقيدة السهاوية المنحرفة ، فلم يتفهموا الاسلام على حقيقته أو لم يَشَاؤُوا أن يفعلوا ، تحملهم على ذلك شعوبية عنصرية أو دوافع أخرى يحكمها آلحِقْدُ.

وقد أثبت القدامى والمحدثون صدور المعتزلة في العديد من أصولهم عن الكثير من الآراء الأجنبية التي لا تنسجم وعقيدة التوحيد .

فعبد القاهر البغدادي يشير الى تأثر النظام وهو أحد كبار زعماء المعتزلة بالثنوية لأنه عاشر في شبابه قوماً منهم كا يبين أنه تأثر بقوم من ملحدة الفلاسفة بفعـــل مخالطته لهم في كبره ، وبالروافض لأنه خالط هشام بن الحكم الرافضي بـــل فحتى البراهمية لم يسلم النظام من التأثر بهم في إبطالهم النبوات (١).

كا أن الدارسين الغربيبين يثبتون تأثر المعتزلة بالتيارات والمذاهب الأجنبية عن الإسلام:

ففون كريمر Von Kremer يثبت تأثرهم في نشأتهم باللاهوت اليوناني ومتينر Stainer يذكر تأثرهم في آخر تطوراتهم بالفلسفة اليونانية ، كا أن مكدونالد Macdonald يبين تأثرهم بأساليب الكلام اليونانية . ودى بور de Beor يقول انهم تأثروا بعوامل مسيحية أبلغ التأثر .

أما هاملتون فيذهب إلى أن المعتزلة كانوا يصبون عقائدهم في قوالب الأفكار اليونانية ويستوحون تأملاتهم الدينية من الميتافيزيقا اليونانية بدلاً من القرآن (٢).

وهذه الحقائق كلها هي التي جعلت أهــــل السنة والجماعة

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ١٣١ .

<sup>(</sup>۲) أنظر أدب المعتزلة ۱۲۳ – ۱۲۱ – ۱۶۲ – ۱۶۲.

ينفرون من الاعتزال ويتصدون لآرائه لدحضها وفضحها .

#### المنزلة بين المنزلتين :

بدأت بهذا الأصل لأنه يعتبر نواة مذهب الاعتزال ومنطلقه الأول ، وقد سبق أن صورت السبب الأول لنشوء هذا المذهب وما اكتنفته من ظروف سياسية وعقدية ، وأحداث عاشتها الأمة الإسلامية ، وبقيت تجتر مرارتها وآثارها ردحا طويلاً من الزمن .

فالعلاقة بين نشوئهم وبين هذا المبدأ علاقة عضوية ، وهو أصل من الأهمية بحيث تكاد تتفق عليه كل فرق المعتزلة (١).

وأول من نادى بهذا المبدأ وأظهر القول فيه واصل بن عطاء الغزال (٢) فقد سمي مرتكب الكبيرة فاسقاً على أساس أنه لا يستحقأن يسمى بالاسم الشريف الذي هو الايمان والاسلام، ولا بالكفر، ومن سماه مؤمنا أو كافراً فاغا سماه بذلك وهو لا يملك الدليل وعليه فالأولى به أن يسمى بالفسق، وهذا هو القول بالمنزلة بين المنزلتين (٣) وهو موقف استقل به عما دان به الخوارج والمرجئة.

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ه ١١.

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ١٧ وانظر الفرق بين الفرق هامش رقم ٢ ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ٦٤ انظر فجر الاسلام ٢٩٧ .

ولرسوخ قدمه في هذا المبحث ألف واصل كتاباً عنون له بالمنزلة بين المنزلتين (۱) وراح زعماء المعتزلة يؤيدون هذا الأصل بجزيد من الشرح والدرس وجمع الأدلة محاولة منهم أن يزيلوا عنه ما وصفه به السلف الصالح من الابتداع ، حتى أن القاضي عبد الجبار ذهب إلى أن هذا الأصل يروى مثله عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب (۲) ، وهم حين وضعوا مرتكب الكبيرة أو الفاسق كما يسمونه في المنزلة بين المنزلتين في الحياة الدنيا فانهم خلدوه في الناريوم القيامة (۳).

#### التوحيد :

لشدة تعلق المعتزلة بالعدل والتوحيد أطلقوا على أنفسهم اسم أهل العدل والتوحيد ، فهم يعتبرون أنفسهم أولى الناس بهذه العقيدة وأقدرهم على الدفاع عنها ضد كل التيارات الهدمية سواء منها دينية منحرفة أو فلسفية ملحدة .

وفعلا فكتبهم حافسة بأخبار الجالس والمناظرات التي عقدوها لتجلية عقيدة التوحيد ودحض مسا يتعلق به بعض الملاحدة والوثنيون من شبه كما أن ارتبادهم الآفاق وانتقالهم في

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ١٧ – الاعلام للزركلي ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ١٦١.

<sup>(</sup>٣) ملل الشهرستاني ١/٠٠/١ .

الأمصار، وارسالياتهم المتعددة لمناقشة المخالفين ومجادلة الملحدين والمعاندين كي تتركز عقيدة التوحيد في البلاد المختلفة ، كل هذه البوادر تثبت جهدهم المتواصل لنصرة عقيدتهم .

وكان زعماؤهم في مقدمة المناضلين لِغَرْسِ هَذِهِ العقيدة لا تحول بينهم وبينها المخاطر والأتعاب حتى أن أحد شعرائهم نوه بخصال وأصل فقال:

ملقن ملهم فــــيا يحاوله: جم خواطره جواب آفاق(١)

ولتعلقهم بالتوحيد نجدهم يمحضون للدفاع عنه وبيان معالمه كتباً كاملة من ذلك ما ينسب لواصل بن عطاء باسم خطب في التوحيد والعدل (٢) ، ومسا ينسب لأبي رشيد سعيد بن محمد النيسابوري بمنوان « في التوحيد » (٣) .

<sup>(</sup>١) أدب المعتزلة ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ١٨.

 <sup>(</sup>٣) حققه محمد عبد الهادي ابو ريدة وطبعتـــــ المؤسسة العامة للتأليف
 والنشر .

إلا أن المعتزلة غلوا في التوحيد والتنزيه حتى وقعوا في المحظور وانحرفوا عن المهيع الرشيد ، أوقعهم في ذلك تأثرهم بالفلسفات الدّخيلة التي تحولت الى مشرع ينهلون ويقتبسون منه الكثير من آرائهم فذهبوا الى :

أ — نفي صفات الله الأزلية. ب — وبالتالي نفي أزلية كلامه فأحدثوا القول مجدوث القرآن . ج — كما نفوا رؤية الله تعالى يوم القيامة .

وتكاد تجمع على هذه الآراء كل فرق المعتزلة (٢).

### أ - نفي صفات الباري :

وقد سمي المعتزلة لنفيهم صفات الله بالمعطلة ، وقـــد غلا بعضهم في ذلك غلواً كبيراً ، وكان من أعظمهم (فرية في تدقيق القول بنفي الصفات ) (٣) معمر بن عباد السلمي .

وكان هدفهم من نفي صفات الباري هو تركييز مفهوم الوحدانية اذهم يرون أن من أثبت لله صفة أزلية قديمية فقد

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ١٤٠ – ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ٢١٤ .

۱۹ ملل الشهرستاني ۱/ه۲ – ۲۹.

أثبت إلاهين (١) ، كما اعتقدوا أن صفاته لو شاركته في القدم لشاركته في الألوهية (٢) وقالوا: أن (مسا قامت به الصفات فهو جسم ، لأن الصفات أعراض ، والعرض لا يقوم إلا بجسم ) (٣).

لذلك فإنهم جملوا صفاته هي عين ذاته وقالوا ؛ علم الله هو الله وقدرته هي هو<sup>(٤)</sup> .. وهو عين ما قاله الخوارج وكثير من المرجئة وبعض الزيدية <sup>(٥)</sup> .

فهذا أبو الهذيل يذهب إلى أن الله عالم بعلم هو هـو وقادر بقدرة هي هُو وحي بحياة هي هو ... ويقول لله وجه هو هو ، فوجهه هو هو ، ونفسه هي هو (٢) .

والمعتزلة تفرق بين صفات الذات وصفهات الأفعال ، ويقولون بأن صفات الذات لا يجوز أن يوصف الباري بأضدادها ولا بالقدرة على أضدادها ه

<sup>(</sup>١) ملل الشهرستاني ٢/١ - فجر الإسلام ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) ملل الشهرستاني ١/٤٤.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة ٢/١٦٩٠ .

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق ١٣٧ .

<sup>(</sup>ه) مقالات الإسلاميين ١/٤ ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) مقالات الإسلاميين ١/ه ٢٤ – الملل ١/٩٤ – ٥٠ .

من ذلك صفة العلم ، فالله عالم ولا يجوز أن يوصف بالجهل ولا بالقدرة على أن يجهل .

بينا صفات الأفعـال كالإرادة والحب والبغض والرضا والسخط والأمر والنهي ، فيجـوز أن يوصف الباري سبحانه بأضدادها وبالقدرة على السخط وهكذا (١١).

بل ولم يتورع أحد زعمائهم وهو أبو على الجبائي عن القول يجواز اشتقاق أسماء لله من أفعاله، مما جعل أبا الحسن الأشعري يلزمه أن يسمي الله بمحبل النساء لأنه خالق الحبل فيهن، والتزم الجبائي ذلك فقال له الأشعري :

( بدعتك هذه أشنع من ضلالة النصارى في تسمية الله أباً لعيسى مع امتناعهم من القول بأنه محبل مريم )(٢).

وهكذا نرى أن المعتزلة انغمسوا في جدل عقيم حول ذات الله وصفاته ، وقد نهى الرسول على أمته عن مثل هذا الجدل فقال : ( ما ضل قوم بعد هدى إلا لقنوا الجدل ) (٣) ذلك أن الجدل في الاعتقاديات كثيراً ما يؤول بصاحبه إلى الانسلاخ عن

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين ٢/٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ١٨٣ – ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله ١١٩/٢ .

الدين وهو ما وقع فعلا للكثير من المعتزلة (١) حتى أن بعضهم وصف الله بالعجز وجعل قدرته متناهية (٢).

وكان المعتزلة يقفــون موقف التأويل ازاء كل الآيات والأخبار التي تتمارض ومذهبهم في نفي الصفــات بل فهم لا يتورعون عن رد بعض الآثار :

فردوا مثلا قول الرسول على لل لل لل لل الخرعلي وجهه (لا تفعل ، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته (الله فقد قال عنه القاضي عبد الجبار ، فمثل هذه الأخبار لا يجوز التصديق بها إذا كانت مخالفة للأدلة القاطعة ) (٤) .

وتأوّلوا ما ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز من البد بأنها النسّعمة ، كما تأولوا قوله تعــالى ( ولتصنع على عيني (٥) أي بعلمي (٦) وزعموا أن المراد بقوله تعالى ( ذو القوة ) (٧) الشديد

<sup>(</sup>١) أنظر مناظرة بشر بن المعتور في قوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة الا وهو رابعهم (سورة المجادلة ٧) جامع بيان العلم ٢ / ٩ / ١ . . . . .

<sup>(</sup>٢) انظر مقالة علي الاسواري – الفرق بين الفرق ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) الحديث خرجه البخاري انظر فتح الباري ١٣ / ٢٣٨ – مسلم ٤ / ٢٣٨ ، ٢٠١٧ والإمام أحمد في مسنده .

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال ١٥١.

<sup>(</sup>ه) سورة طه ٣٩.

<sup>(</sup>٦) مقالات الإسلاميين ١/ه ٢٠.

<sup>(</sup>٧) الذاريات ٨٥.

ويؤكد علماء الفرق والعقيدة أن المعتزلة انما تأثروا في نفيهم لصفات الله تعالى ، بما قاله اخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن المالم صانعاً لم يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حي (٢) . حتى أن العلاف نقل مقالة أرسطوطاليس عينها في نفيه لصفات الباري تعالى (٣) .

وذكر الغزالي أن مذهب اليونان في الذات القائل بأن ذات الله واحدة لاكثرة فيها بوجه من الوجوه ، قريب من مذهب المعتزلة .

وبالاضافة الى أرسطو هناك أفلوطين الذي تأثر به المعتزلة فيما ذهب اليه من الرأي حول ذات الله ونفي صفاته القديمة (٤) .

ويقول المحقق الكبير محمد محيي الدين عبد الحميد : (وكان المعتزلة أول من استعان بالفلسفة اليونانية ، واستقوا منها في تأييد نزعاتهم ، فأقوال كثيرة من أقوال النظام وأبي الهذيل والجاحظ وغيرهم بعضها نقل بحت من أقوال فلاسفة اليونان .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٣٠/١٧ .

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين ٢/٧٧١.

<sup>(</sup>٣) مقالات الإسلاميين ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) أدب الممتزلة ١٣٥ – ١٣٦.

وبعضها يستقي من نبعه ويغارف من معينه بشيء من التحوير والتعديل ) (١).

لماكان للمسيحية دور خطير في اشاعة هذه البدعـة فقد أفرزها يحيى الدمشقي الذي كانت له ولأبيه مكانة مرموقة في البلاط الأموي ، وقد بنى المعتزلة الكثير من أبحـاثهم على آرائها(٢).

وبدعة المعتزلة هذه لم تعدم من يشيد باشعاعها وتأثيرها حتى أن آدم متزجعل لمبحثهم في ذات الله وصفاته أثراً بعيداً في مذهب سبينوزا الذي مروه بدوره الى الفكر الأوربي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين مقدمة المحقق ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٢) أدب المعتزلة ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ادب المعتزلة ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة ٢/٠٨ .

<sup>(</sup>ه) منهاج السنة ٢/٩ه٠ .

فقوله تعالى ليس كمثله شيء (١) دحض لما ذهبت اليه الممثلة من تشبيهات ، وقوله وهو السميم البصير (٢) رد على المعطلة (٣).

والجدير بالذكر أن القرآن الكريم وردت فيه آيات كثيرة عكمة الدلالة على تنزيه الله ، ووردت آيات قليلة توهم التشبيه فكان السلف يتمسكون بآيات التنزيه ويغلبونها لكثرتها ، بينها آمنوا بالآيات التي توهم التشبيه ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل ، ودعوا للايمان بهاكا جاءت ، وبذلك خالفوا المجسمة المشبهة كا خالفوا المعطلة النفاة لصفات الله على أولئك الذين تصوروا أنهم بصنيعهم هذا ينزهون الله .

ولعل من ألطف ما يصور عقم مباحثهم ما يروى عن الجنيد أنه مر بقوم من المتكلمين فسأل: من هـــؤلاء فقــل: قوم ينزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقصفقال: نفي العبب حيث يستحيل العبب عيب (٥).

# ب – قولهم بخلق القرآن :

ولما كان القديم الأزلي هو الله وحده ، وكانت صفـاته هي

<sup>(</sup>١) و (٣) الشوري ١١.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة ١٠/٠ .

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن خلدون ٨٣١.

<sup>(</sup>٥) مقدمة ابن خلدون ۸۳۷ – ۸۳۸ .

عين ذاته ، فانهم اتفقوا على أن القرآن مخلوق حادث في محل(١) لأنه غير ذاته تعالى .

فالقرآن – عندهم -- كلام والكلام عرض يفتقر الى حركة ، وهي حادثة ، فلا يقوم الا بجسم (٢) .

وهذه بدعة صرح السلف بخلافها (۳) ، ولا تخفف من حدة انحرافها ما يعللها به بعضهم من أنها رد على كفر النصارى الذين جعلوا عيسى ابناً لله لأنه كلمته القديمة ، بل وذهبوا الى تأليه .

وقد صار القول بخلق القرآن محنة قاسية فتن بها المسلمون ردحاً طويلاً من الزمن ، أيام استفحال أمر المعتزلة الذين لقنوا بعض الخلفاء هذا الرأي ( فحمل الناس عليه وخالفهم أئة السلف فاستحل لخلافهم أيسار ( أموال وأجسام ) كثير منهم ودماؤهم أن المأمون أنشأ سنة ١١٨ ه وهي سنة وفاته قانوناً يازم المسلمين القول بخلق القرآن، والا جردهم من حقوقهم المدنية ) (٥٠).

<sup>(</sup>۱) ملل الشهرستاني ۱/ه ٤ - الفرق بين الفرق ١١٤ - فتح الباري ٢٠/١ ملل الشهرستاني ١١٤ - الفرق بين الفرق ٢٠١ - فتح الباري ٢٣١/١٧ - ( وأضاف الى المعتزلة الجهمية والامامية ويعض الزيدية وبعض الخوارج ) .

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة ٢/٢٩ .

<sup>(</sup>٣) و (٤) مقدمة ابن خلدون ٨٣٣.

<sup>(</sup>ه) أدب المعتزلة ١٣٧.

وهذه البدعة كسابقاتها لها أصولهـا في التراث الوثني أو شبه الوثني من فلسفة يونانية أو أساطير فارسية أو مسيحية أشركت بالله ، أو يهودية تواوح الانحراف فيها بين الشرك بالله ( وقالت اليهود عُزَيْزُ ابن الله ) (١) وتجسيمه (٢) وتأميمه حيث جعلوا منه إلاه بني اسرائيل بمفردهم (٣):

فقد قرر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن بشر بن المرسي وهو أحد كبار المروجين لخلق القرآن ، كان أبوه يهودياً صباغاً بالكوفة . كما أن أول من نشر هذه البدعة ـ كما يقول ابن الأثير – يهودي يسمى لبيد بن الأعصم ، وكان يقول بخلق التوراة فأخذ عنه مقالته ابن أخته طالوت ، ونسج على منوالها للقرآن .

أما ابن قتيبة فيذهب الى أن أول من افتجر بدعــة خلق القرآن المغيرة بن سعيد العجلي ، وكان من أتباع عبد الله بن سبا اليهودي (٤) .

فلا غرابة اذاً في أن يرفض قبولهـا الفكر الاسلامي غير

<sup>(</sup>١) التوبة ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر التوراة – سفر التكوين – الاصحاح الثالث – جـاء عن خطيئة آدم وحواء : (... وسمما صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ربيح النهار ...) .

<sup>(</sup>٣) اليهود واليهودية ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) أدب المعتزلة ١٢١ ـ ١٢٢.

الملوث بالثقافات والتبارات الدخيلة.

#### ج - نفي الرؤية

النتيجة الثالثة لعقيدتهم في التوحيد اتفاقهم على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار (١) يقول أبو القاسم البلخي المعروف بالكعبي، في كتابه مقالات الاسلاميين (المعتزلة مجمعة على أن الله جل ذكره شيء لاكالأشياء . وأنه ليس بجسم ولا عرض ، بل هو الخالق للجسم والعرض ، وأن شيئًا من الحواس لا يدركه في دنيا ولا في آخرة ) (١) ، لأن المين لا ترى الا جسما او قامًا يجسم ، ولما تنزه الله عن ذلك استحالت رؤيته بالأبصار .

ووقفوا من الأحاديث التي تثبت رؤية الله في الجنة موقف الرد في حسين تأولوا الآيات التي تغيد الرؤية ، وكان تأويلهم متمحلًا متعسفًا ، كما سنبين ذلك في مواطن انحرافــــهم عن الحديث الصحيح.

#### العدل:

لئن كان الايمان بعدل الله من القواعد الأساسية عند جميع

<sup>(</sup>١) ملل الشهرستاني ١/٥٤ ، ٧٥ ، ٨١ - الفرق بين الفرق ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ٦٣.

المسلمين الاأن المعتزلة جعلوا منه محوراً أساسياً في تفكيرهم، وراحوا يقيمون عليه الأدلة ويفلسفونه ويستنبطون منه بعض الآراء المنافية لعقيدة الاسلام الواضحة غير المعقدة، حتى أنهم انزلقوا في وصف الله بما لا يليق به.

وفي بيان الدليل على عدل الله قالوا: ان العقل السليم يدل على عدل الله ونفي الظلم عنه تعالى كما أن آيات القرآن العـــزيز عينها تنطق بعدل الله:

(شهد الله أنه لا إله الا هـو والملائكة وأولو العلم قاتميا القسط) (۱) – وهو العدل – و ( ما ربك بظلام للعبيد) (۱) وكذلك السنة الشريفة تثبت عدله تعالى : فقد صح أن الرسول عليه وجعلته وكذلك السنة الشريفة و ( الي حرّ مت الظلم على نفسي وجعلته عرماً بينكم، فلا تتظالموا يا عبادي: انتم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي ، فاستغفروني أغفر لكم ) (۱) وعن الصحابة يقول القاضي عبد الجبار: ( فأما ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه أله من القول بالعدل فظاهر ) (٤).

وذهب بهم هوسهم بالعدل الى جعـــل الله يسوي بين

<sup>(</sup>۱) کال عمران ۱۸.

<sup>(</sup>٢) فصلت ٢ ٤ .

<sup>(</sup>٣) خرج نحوه مسلم في صحيحه ٤/٤ ١٩٩٥ ، ١٩٩٥ .

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال ١٤١، ٢٤٢.

المؤمنين والكافوين في الولاية: يقول أبو سهل بشر بن المعتمر: ( ان الله تعالى ما والى مؤمناً في حال ايمانه ولا عادى كافراً في حال كفره )(١) مخالفاً بذلك عشرات الآيات التي تثبت ولاية الله للمؤمنين . يقول تعالى : ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور )(٢) ويقول : ( والله ولي المؤمنين )(٣) .

أما ابراهيم النظام فيجعل الله يعدل بين سكان الجنة جميعًا، لا يفرق بين البشر والحيوان ولا يفضل صنفًا على آخر تطبيقــــًا لمدأ العدل .

والمعتزلة يعتبرون تعذيب أطفال الكافرين من الظلم الذي لا يغتفر ، مستدلين على ذلك بما رواه أنس بن مالك عن الرسول أنه سئل عن أطفال المشركين فقال : هم خدم أهل الجنة (٤٠) .

كا أن معاملة الله لأطفال المؤمنين تتصف بالعدالة الكاملة فلا يفضل ابراهم ابن الرسول عليه بأية درجة عن بقية أطفال المؤمنين (٥).

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ٧ه١.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) آل عمران ٦٨ وانطر الآيات: البقرة ١٠٧ – المائدة ه ه – الاعراف ه ه ١٠٠ – سبأ ٤١ وغيرها .

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال ١٤٨.

<sup>(</sup>ه) الفرق بين الفرق ه ١٤٠

وانتهى بهم غلوهم في العدل وعدم تقيدهم بفهم السلف له ونهلهم من المصادر الأجنبية الى الايمان بالأمور التالية :

### أ - نفي القدر:

وليكون الله عادلاً جعلوا الانسان خالقاً لأفعاله خيرها وشرها كامل الحرية والاستقلال في اختياراته ، فهو بما ركب الله فيه من قدرة يخلق عمله ، ويختار أحد النجدين دون أن تؤثر في مقدرته عوامل خارجية ، وبذلك استحق الثواب أو العقاب في الدار الآخرة حسب ما قدم في الدنيا من خير أو شر(۱) وبذلك يعارضون الجهمية الذين يقولون بالجبر .

وهذه المعاني جميعها تتساوى مع المنطق بلومع الدين، لولا أنهم نفوا القضاء والقدر ظناً منهم أن في الايمان به جبراً او بالتالي نفياً لعدالة الإله اذ كيف يجبر العبد على فعل ثم يحاسب عليه ؟

والذي يلفت النظر هو أن بعض المعتزلة كالجاحظ وثمامة ابن الاشرس وان أثبتا أن القدر خيره وشره من العبد فانها يجعلان كسب الانسان مقتصراً على الارادة ، أما بقمة أفعاله

<sup>(</sup>۱) الفرق بين الفرق ۱۱۶ – ۱۱۰ – ملل الشهرستاني ۱/ه، ۲۹۰، ۲۹۰ – ملل الشهرستاني ۱/ه، ۲۹۰، ۲۹۰ ملل الشهرستاني ۱/ه، ۲۹۰ م

والذي أدى بالمسلمين الى الجدل في هذا ، انمسا هو وجود آيات تثبت الجبر كقوله تعالى : (كذلك يضل من يشاء – ويهدي من يشاء )(٢).

- و ( فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة)(٣).
- و ( قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً الا ما شاء الله)(٤) .
- وآيات أخرى تثبت الحرية : وما (ربك بظلام للعبيد)(٥).
  - ( وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) (٦٠.
  - ( فما كان ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) (٧) .
- (فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها)(١٨).

<sup>(</sup>١) ملل الشهرستاني ١/٥٧.

<sup>(</sup>٢) ابراهيم ۽ .

<sup>(</sup>٣) النحل ٣٦.

<sup>(</sup>٤) الاعراف ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) قصلت ٢٤.

<sup>(</sup>٦) النحل ١١٨.

<sup>(</sup>٧) البقرة ٧٠.

<sup>(</sup>۸) يونس ۱۰۸.

ولما كان المعتزلة يرون في الايمان بالقضاء والقدر خدثاً المعدالة ، مالوا الى نفيهما والتعلق بكل ما يثبت حرية الانسان المطلقة ، متاولين الآيات التي تتعارض ومذهبهم ورادين الأحاديث الصحيحة التي تجعل الايمان بالقضاء والقدر الركن الاساسي في الايمان .

جاء في حديث جبريل سؤاله للرسول عليه: ( فأخبرني عن الايمان ) فقال النبي عليه : ( أن تؤمن بالله وملائكته ، وكتبه ورسله ، واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ) . .

وليؤيد المعتزلة مذهبهم فانهم نسبوه الى الحسن البصري، فذكروا أنه أثر عنه قوله: من زعم أن المعاصي من الله، جاء يوم القيامة مسوداً وجهه ثم قرأ (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة )(٢) كما نسبوا اليه قوله: (كل شيء بقضاء وقدر الا المعاصى(٣)).

## أصل هذا الرأي :

وحين نتفحص هذه الآراء نجدها دخيلة على روح الاسلام ، فقد تسربت الى المعتزلة من خلال تأثرهم بالفلسفات والديانات

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٧/١ .

<sup>(</sup>٣) الزمر ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ٨٧.

الاجنبية ، ذلك أن الديانة الزرادشتية والمسيحية والفلسفة اليونانية بحثت هذا الموضوع(١).

ويقال: أن أول من أظهر القول في القدر معبد الجهني وغيلان الدمشقي اللذان أخذاه عن نصراني أسلم ثم تنصر (٢).

ويقول فون كريم Von kremer ان المعتزلة تأثروا في رأيهم في القدر بأب كنسي مسيحي هو يحيى الدمشقي الذي عاشر المسلمين وتأثروا به كثيراً. وهو رأي لا يقلل من شأنه رد أحمد أمين له حيث جعلل البحث في القدر مسألة أصيلة في الفكر الاسلامي بناء على ما تضمنه القرآن والسنة من آيات وآثار تدعو الى الايمان به (۳).

### ب - الصلاح والأصلح:

وايمان المعتزلة بعدل الله وتنزهه عن الظلم ساقهم الى القول بنظرية الصلاح والأصلح أي أن الله بناء على عدله لا يفعل الا ما فيه صلاح العبد وخيره .

والمثير في هــذا الموضوع هو أنهم من ناحية يثبتون للعبـــد

<sup>(</sup>١) أدب المعتزلة ١١٩.

<sup>(</sup>٢) فجر الاسلام ه ٢٨.

<sup>(</sup>٣) أدب المعتزلة ١٤٣، ١٤٣.

الحرية المطلقة في جميع أعماله الى درجة نفوا مسها القضاء والقدر ، ومن ناحية أخرى يقيدون حرية الله ، وحتى قدرته ، تحت ستار العدل ، بل ويوجبون على الله رعاية هذا الأصلح (۱) ، حتى أن النظام قال : ( بأن الله لا يقدر أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم . . . ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النسار ذرة . . . ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النسار ذرة . . . ولا يقدر أن يخرج أَحَداً من أهل الجنة عنها ، ولا يقدر على أن يلقي في النار من ليس من أهل النار . . كا أن يقدر على أن يعمي بصيراً أو يزمن صحيحاً أو يفقر غنياً . . . الأنه تمالى علم أن أصلح الأمور كونه على ما هو عليه الآن ) (۲) .

وهذه المعاني أخذه المعتزلة عن قدماء الفلاسفة الذين ( قضوا بأن الجواد لا يجوز أن يدخر شيئًا لا يفعله ، فما أبدعه وأوجده هو المقدر ، ولو كان في عمله تعالى ومقدوره ما هو أحسن وأكمل مما أبدعه نظامًا وتركيبًا وصلاحًا لفعله (٣) .

والذي لا شك فيه أن القرآن يثبت لله الحرية والقدرة المطلقة والعلم الأزلي والتفرد بالحكمة ، كما أن السنة الصحيحة تدحض ما ذهب اليه المعتزلة ، فالله لا يجب عليه رعاية الأصلح بدليل الحديث الصحيح : عن عبد الله بن مسعود حدثنا رسول

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٤ / ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) الغرق بين الفرق ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الملل للشهرستاني ٤/١ ه .

الله صلى وهو الصادق الصدوق: (قال ... فوالله أن أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل أهل النارحتي ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو باع<sup>(۱)</sup> فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها )<sup>(۲)</sup>.

وقد استدل بهذا الحديث (على أنه لا يجب على الله رعاية الأصلح خلافاً لمن قال به من المعتزلة لأن فيه أن بعض الناس يقضي جميع عمره في طاعة الله ثم يختم له بالكفر – والعياذ بالله – فيموت على ذلك فيدخل النار ، فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح لم يحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليها ، ولا سيا ان طال عمره وقرب موته من الكفر ) (٣) .

### ج – الحسن والقبح العقليان :

وليكون عدل الله كاملاً غير منقوص وجزاء العبد وفاقساً لسعيه في الحياة الدنيا يجب – في نظر المعتزلة – أن تكون للمقل صلاحية ادراك حسن الأفعال والأشياء وقبحها(٤) ،

<sup>(</sup>١) الباع: هو مسافة ما بين الكفين اذا بسطتها بميناً وشمالاً ( المصباح المنبر) ٧٣/١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري - كتاب القدر الحديث الأول انظر فتع الباري . ٢٨٧ - ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٤ ١/١٤ .

 <sup>(</sup>٤) ملل الشهرستاني ۱/۱ ، ۱/۱ ه .

حق وأن لم يرد بهما الشرع (١)، فالقبح والحسن ذاتيان في الأشياء بمعنى موضوعيان بلغة العصر – والعقل بما ركب الله فيه من قدرة على التمييز يستطيع بمفرده الوصول الى الحق فيها .

بل ينبغي أن يكون العقل هو الفيصل في مجال التحسين والتقبيح لأن معرفة الحسن والقبح واجبات عقلية (٢) ، وعلى الانسان وجوب السعي لفعل الحسن: كالصدق والعدل والاعراض عن القبيح كالكذب والجور (٣) .

وهذا يمكس اكبارهم الشديد للعقل واعتدادهم بقدرته ما وقع بهم في مزالق تعطيل الشريعة اذبدل أن يسلطوها على العقل جعاوا العقل حكماً عليها .

وقد بلغ بهم هذا الاعتداد الى القول ان على العاقل تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال<sup>(3)</sup> وان قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبداً<sup>(0)</sup>. واعظام العقل لا يتنسافى مع الاسلام اطلاقاً الا أن جعله فوق مستوى كل شبهة هو الذي يدحضه واقع الحياة البشرية.

<sup>(</sup>١) فجر الإسلام ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) ملل الشهرستاني ١/ه ٤ ، ٨١ .

<sup>(</sup>٣) ملل الشهرستاني ٧/١ه .

<sup>(</sup> ع ) ملل الشهرستاني ١/٨ه .

<sup>(</sup>ه) ملل الشهرستاني ١/٨ه .

#### الوعد والوعيد:

ايمان المعتزلة بهذا الأصل متساوق مع فهمهم للعدل ، هذا العدل الذي جعلوه يقضي على الفـــاسق بالمنزلة بين المنزلتين في الدنيا والتخليد في الناريوم القيامة وجعلوه يحد من قدرة الله عز وجل كارأينا في ايمانهم بالصلاح والأصلح.

وايمانهم بعدل الله جعلهم يقطعون أيضاً بالوعد والوعيد ذلك أن ( المؤمن اذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب واذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها خلد في النار وكان عذابه أخف من عذاب الكفار )(١). فالله موف بوعده منجز لوعيده حتماً لأنه صادق ولا مبدل لكاماته ، فهو لا يغفر الذنوب الا بعد التوبة (٢).

وبلغ ببعضهم الافراط في الايمان بهذا المبدأ الى القول: ان الله لا يقبل توبة المقلع عن الذنب بعد العجز عن اقترافه ، فهذا أبو هاشم بن أبي على الجبائي يقول: لا تصح توبة من خرس لسانه عن الكذب ولا توبة من جب ذكره عن الزني (٣).

بل وذهب بهم تشبثهم بالوعيد الى نكران الشفاعـة التي

<sup>(</sup>١) المعتزلة ١٥.

<sup>(</sup>٢) المعتزلة ١٥ – ١٥ .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ١٩١ .

تضافرت آيات القرآن العزيز والسنة النبوية الشريفة على تقريرها، ولا دليل لهم على ذلك الا أنها تتعارض مع ما أحدثوه من الوعيد . مما جعلهم يؤولون الآيات التي تثبت الشفاعة ويتمسكون بالآيات التي ينفي ظاهرها الشفاعة أما الآثار التي تثبتها فأعرضوا عنها كلية .

وقد لجأ القاضي عبد الجبار الى التأويل لما عورض مبدأهم هذا بقوله تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)(١) ، فقال يجمل قوله تعالى ما دون ذلك على صغائر المعاصى(٢).

وأدرك عمرو بن عبيد أن الله محاسبه على قوله بالوعد والوعيد ، فتخيل موقفه يوم القيامة ودفاعه عن رأيه ، فقال : ( فأقام بين يدي الله فيقول لي: أنت قلت : ان القاتل في النار؟ فأقول : أنت قلته ثم أتلو : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ) (٣) فقال قريش بن أنس لعمرو بن عبيد : ان الله تعالى يقول : ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، فاذا قال لك: من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٤٨.

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٢ ٩ .

ف**أفح**م عمرو بن عبيد )<sup>(۱)</sup> .

#### الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صميم عقيدة الاسلام، فالقرآن يدعو أمة محمد عليه أن تتبنى هذا المبدأ وتعمل به فقال : ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون (٢١).

ولعل آلاِشكال هنا يتمثل في مسا المراد بالمعروف وما هو المنكر ؟

والمعروف عند المعتزلة هو ما أجمعوا عليه والمنكر هو مسا يراه مخالفوهم ، ( وقسد أجمعت المعتزلة الا الأصم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الامكان والقدرة : باللسان واليد والسيف ، كيف قدروا على ذلك ) (٣).

يقول القاضي عبد الجبار: أن الواجب علينا النصيحة في الدين بأن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر على شرط الطاقة (٤). وقـــد استخدم المعتزلة كل سلطانهم لفرض آرائهم حول خلق

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٢/٧٧٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) مقالات الإسلاميين ٧/١ .

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال ١٣٩.

القرآن ، حتى أنهم أقاموا المحاكم لمحاكمة المناوئين لهم ومصادرة حرياتهم وحقوقهم كلهــا ايماناً منهم أنهم يخدمون الحقيقة وينصرونها.

كا استخدم المعتزلة سلطانهم الأدبي لمقاومة المجون والفساد: فقد نهى واصل بشار بن برد عن مجونه وغوايته فسلم يرعو، فتهدده بالقتل، ولكنه أنف من اغتياله وآثَرَ نفيه الى حران، فلم يعد الى البصرة إلا بعد وفاة وأصل.

وقاوم عمرو بن عبيد عبد الكريم بن أبي العوجاء ، واتهمه بالزندقة والالحاد ، وافساد الشباب ، وهدده بالقتل ان لم يغادر مصرهم (١).

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة لم يفسده الا تعسفهم في فهمه وتطبيقه .

<sup>(</sup>١) المعتزلة ٢٠ \_ ٣٠ .



# موقف المعتزلة مِنَ السُّنة

لقد آمن المعتزلة بأصولهم الخسة الآنفة الذكر وما تفرع عنها من آراء وجعلوا منها القاعدة والأساس الذي تنطلق منه كل محاوراتهم ومعاملاتهم مع النصوص سواء كانت قرآنا أو سنة ، فكان ما يعارض مبادئهم (من آيات يؤو لونها وما يعارضها من أحاديث، ينكرونها ... ولذلك قان موقفهم من الحديث كثيراً ما يكون موقف المتشكك في صحته ، وأحيانا موقف المنكر له لأنهم يحكون العقل في الحديث لا الحديث في العقل )(۱).

واعسال العقل كا سبق أن ذكرنا لا يتنافى اطلاقا مع الشريعة ، بل فقد دعا الاسلام الى اعمال الرأي في أكثر من آية وأكثر من حديث ، وقد استخدم علماء الجرح والتعديل من علماء الحديث العقل كذلك لتمحيص الأخبار ونقد الرواة ، إلا أن العقل ينبغي أن يحسن استعماله في مواضعه المنصوص عليها في العقل ينبغي أن يحسن استعماله في مواضعه المنصوص عليها في

<sup>(</sup>١) ضعر, الاسلام ٣/٥٨.

الشريعة بعيداً عن كل زندقة وتعنت وإلحاد ، هـذه المعاني التي تفسد العقل كأداة تقويم قيمة لنصوص الحديث وغيرها وتحوله عن وجهته الصحيحة .

ولمله من المفيد أن نمهد الحديث عن موقفهم من السنة بكلمة عن مكانة وأهمية العقل عند المعتزلة :

لقد أجمع السلف على أن العقل والاجتهاد عموماً يحتل المرتبة الثالثة بعد القرآن ثم السنة ، إلا أن المعتزلة خالفوا هذا الاجماع ونصبوا العقل على رأس الأدلة إذ به - كا يقولون - يدركون القرآن نفسه وغيره من الأدلة .

فهذا القاضي عبد الجبار في معرض حديثه عن الأدلة الشرعية يقول في تصنيفها ما يأتي: (أولها المقل لأن به يميز بين الحسن والقبح ولأن به يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السنة والاجماع). ولا شك أنه مدرك مخالفته وصحبه لاجماع الأمة فقال: (وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم فيظن أن الأدلة هي الكتاب والسنة والاجماع فقط، أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر، وليس الأمر كذلك لأن الله تعالى يدل على أمور فهو مؤخر، وليس الأمر كذلك لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل) (١).

ويواصل تمجيد العقل فيبين أنه اتما يتوصل الناس الى معرفة

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ١٣٩.

الله وادراك حكمته بالعقل ... وهكذا فهم أول من حكم العقل في النص لدرجة سمح معها ابراهيم النظام لنفسه أن يقول: وان جهة حجة العقل قدد تنسخ الأخبار (۱) كما أن عمرو بن عبيد ذكر له ذات يوم حديث الرسول عليه فقدال: (لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته ولو سمعت رسول الله على عذا لم ددته ، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا) (۲).

وبذلك أهملوا قدسية النص الصحيح قرآناً وسنة خلية عن الهوى ، وأقاموا العقل حكماً لا ترد كلمته ، وحملوه بالاضافة الى مهمة التحسين والتقبيح – التي بيناها قريباً – مسؤولية (معرفة الله تعالى بجميع أحكامه وصفاته قبل ورود الشرع) (٣) حتى أن الجاحظ يقرر أنه لا يجوز للعبد أن يبلغ ولا يعرف الله (٤) ذلك أن أصول المعرفة عندهم واجبة وضرورية ويمكن ادراكها بالعقل قبل ورود السمع (٥).

ويضيف عمامة بن أشرس الى هـذا أن من لم يضطر اليها فهو

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) ميزان الاعتدال ٧/٨٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ملل الشهرستاني ١/٠٧

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ٧٣.

<sup>(</sup>ه) ملل الشهرستاني ١/ه ٤ .

سخرة للعباد وغيره كسائر الحيوانات غير المكلفة (١) .

بل وذهب ثمامة وتلهيذه الجاحظ الى القول إن المعارف كلها طباع رغم كونها أفعالاً للعباد ، فهي تصدر عنهم دون أن يكون لهم فيها أثر ولا اختيار اذ لا يملكون إلا الإرادة (٢) بما جعل البغدادي يلزمهما أن أفعال العباد من أوامر وَنَوَاهِ لا توجب ثواباً ولا عقاباً لأنها طباع ليست كسباً (٣) ورغم هذا فقد جلب مسلكهم المهالىء للعقال على حساب القرآن والسنة عطف الكثير من نقاد الغرب فكالوا لهم شهادات الاستحسان والاكبار وقد تعود الكثير من نقاد الغرب المسيحيين الإشادة بكل ما صار في ذمة المتاريخ عند المسلمين حتى يشعروا الأجيال الحاضرة أن لا شيء مما يتمسكون به يدعو الى الإكبار وبالتالي الى الاعتزاز:

فهذا شتينر Stainer أطلـــق عليهم اسم : « المفكرون الأحرار في الاسلام » وجعل من هذا اللقب عنوان كتابه عنهم.

ووصفهم آدم ميز Adam Mez وهاملتون Hamilton بأنهــم دعاة الحرية الفكرية والاستنارة .

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ٧٣.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ٥٧٥، فضل الاعتزال ٧٣.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ٢٧٦ .

أما شولدزيهر فيرفسم عقيرته بالثناء عليهم ويصفهم بأنهم (وسعوا معين المعرفة الدينية بأن أدخلوا فيها عنصراً مهما آخر قيماً وهو العقل الذي كان حتى ذلك الحين مبعداً بشدة عن هذه الناحية ) (١).

هكذا يتجاسر فولد زيهر على قلب الحقائق مسقطا الواقع الذي يثبت اجتهاد الرسول على الصحابة والتابعين ... وكتب السنة والسيرة والتاريخ والفقه والخيلاف والمقارنات الفقهية حافلة بما يؤيد اجتهادهم وتعويلهم على العقل الذي لم يبق في اجازة في انتظار المعتزلة ليكتسب فعالمته .

وقبل أن أختم هـ ذا التمهيد الموجز أريد أن أشير الى ملاحظة مهمة وهي أن المعتزلة رغم ارتمائهم في أحضان العقل بدون ترو" ورغم مجافاتهم للكثير من نصوص الحديث وتنسفهم في تأويل العديد من آي الذكر الحكيم فانهم لا يوتاحون حين يتهمهم خصومهم بأن كتبهم ومباحثهم خالية من سنن الرسول يتهمهم خصومهم بأن كتبهم التمسك بالسنة وبالجاعة ، وكثيراً عليقلون على منساوئيهم باللائمة فيتهمونهم بأنهم لا يعرقون ما ينقلون على منساوئيهم باللائمة فيتهمونهم بأنهم لا يعرقون حقيقة السنة (۱)

<sup>(</sup>١) أدب المعتزلة ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ه ١٨.

وسوف نتتبع حقيقة موقفهم من السنة بدراسة آرائهم ازاء الموضوعات التالية :

أ ــ موقفهم من الصحابة حملة العلم النبوي .

ب – ومن الاخبار التواترة .

ج – ومن أخبار الآحاد .

د ـ ومن عدد جم من الأحاديث النبوية .

### أ ــ رأيم في الصحابة :

كان موقف المعتزلة من الصحابة خالياً من كل روح ديني ، فهم يعرضونهم على مشرحة انتقادهم ولا أقول نقدهم دون أن يتورعوا عن إلصاق كل تهمة بهم ، وهي تهم متحملة متعسفة تثبت لأصحابها سوء الطوية أكثر مما تثبته من حب البحث عن الحقيقة .

ومما يلفت الانتباء أن بعض المعتزلة يعيب على الصحابسة الاجتهاد اجتهاد الرأي هذا الذي جعل منه المعتزلة عنواناً لهم، والذي قدموه على القرآن نفسه كما أسلفنا، حين يطبقه الصحابة يصبح عند المعتزلة من العيوب التي لا تغتفر والتي يؤخذ بهسا وعليها أصحابها .

فهذا النظام يقول: ( ان الذين حكموا بالرأي من الصحابة

اما أن يكونوا قد ظنوا أن ذلك جائز لهم وجهلوا تحريم الحكم بالرأي في الفتيا عليهم و واما أنهم أرادوا أن يذكروا بالخلاف وأن يكونوا رؤساء في المذاهب ، فاختساروا لذلك القول بالرأي(۱) وبذلك نسبهم كا يقول البغدادي (الى ايثار الهوى على الدين(۱)). بل فان النظام ضرب المثل السيء في الوقيعة الفاحشة في الصحابة أجمعين (۳) ولم يتورع عن ايجاب الخلود في النار على أعلام الصحابة.

وحين يفاضل العلماء بين الخلفاء الراشدين حسب اجماع الأمة على مبايعتهم على الخلافة أولاً بأول ، نجد أبا على الجبائي لا يبت في أيهم أفضل (2) ؟ امعاناً في مخالفة اجماع الأمة .

ولإثارة الشبه وتعميق الحزازات يميعون القول في حقيقة مقتل عثان ، فهذا أبو الهذيل يقول : ( لا ندري قتل عثان ظالماً أو مظلوماً ؟ ) (٥) ، وقبله يعلن واصل بن عطاء أنه لا يعرف ، هل كان عثان هو المخطىء أم قاتلوه وخاذلوه ؟ (٦) .

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ١٤٨ – ١٤٩ . .

<sup>(</sup>٢) ملل الشهرستاني ٨/١ .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ٣١٩ .

<sup>(</sup>٤) مقالات الاسلاميين ٧/٧٤.

<sup>(</sup>ه) مقالات الاسلاميين ٢/٣٤.

<sup>(</sup>٦) الفرق بين الفرق ١٤٧.

حتى اذا ما وصل الأمر الى النظر في أصحاب الجمل وصفين نجدهم ينسبون الصحابة الى الفسق جلت أقسدارهم وعلت عن ذلك علواً كبيراً ، فهذا واصل بن عطاء يجعل أحد الفريقين المتخاصمين في الجمل وفي صفين مخطئاً لا يعينه تماماً كالمتلاعنين فان أحدهما فاسق لا محالة .. ( وأقل درجات الفريقين أنه لا تقبل شهادتها كالا تقبل شهادة المتلاعنين )(۱).

وبناء على هذا فانه لم يحكم بشهادة رجلين أحدهمامن أصحاب على والآخر من أصحاب الجمل ، فهو يقول: (لو شهدت عندي عائشة وعلى وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم (٢). وقبل شهادة رجلين من أصحاب على وشهادة رجلين من أصحاب طلحة والزبير (٣) اذ قد يكون أحد الفريقين عدلاً وعلى صواب، وهو رأي تبناه بعد ذلك ضرار بن عمرو وأبو الهذيل ومعمر ابن عباد السلمي حيث قالوا جميماً: (نحن نتولى كل واحد من الفريقين على انفراد (٤)).

وهكذا يكونون قد شكوا في عدالة علي وطلحة والزبير

<sup>(</sup>١) ملل الشهرستاني ٩/١ .

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٣٢٩/٤ – الفرق بين الفــرق ١٢٠ – ملل الشهرستاني ٩/١ .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ١٢٠ ، ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) مقالات الاسلاميين ٢/٥ ع . .

مع شهادة النبي عَلِيْ لِللهُ لَوْلاء الثلاثة بالجنة ومع دخولهم في بيعة الرضوان وفي جملة الذين قال الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباً(١).

وتقدم عمرو بن عبيد خطوة أخرى في تفسيق أصحاب الجمل ، فقطع بفسق الطرفين المتحاربين جميعاً ، وقال : (لا أقبل شهادة الجماعة منهم سواء كانوا من أحد الفريقين أو كان بعضهم من حزب الجمل ) (٢) وبلغ به الأمر في امتهانهم الى القول: لو شهد عندي على وطلحة والزبير وعثان على شراك(٣) نعل ما أجزت شهادتهم (١) وهاذا منه متساوق مع ما حبل عليه من كراهتهم وشتمهم (٥).

أما ابراهيم النظام وبشر بن المعتمر وبعض المعتزلة ، فانهم صوبوا علياً في حروبه وخَطَّؤُوا من قاتله ، فنسبوا طلحة والزبير وعائشة ومعاوية الى الخطأ (٦) وانتفاء العدالة عنهم.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ١٨.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ٢١،١٦١.

<sup>(</sup>٣) شراك ج شرك : كَكِتَاب سَيْر النعل ويُجْمَعُ أيضاً على اشرك، ونقول شركت النعل انقطع شراكها ( القاموس المحيط ٣١٩،٣٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال ١/٥٧٠.

<sup>(</sup>ه) ميزان الاعتدال ٣/٤٧٢ .

<sup>(</sup>٦) مقالات الاسلاميين ٢/ه ١٤.

وقولهم هذا لا شك باطل مرذول ومردود ، فقد قال الله تعالى : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها (١) فسماهم مؤمنين مع الاقتتال (٣) .

وعديدون هم الصحابة الذين ألهستهم ألسنة المعتزلة وأقلامهم بالقدح والتجريح فهذا ابو بكر الصديق ثاني اثنين اذ هما في الغار ، وأول من أسلم من الرجال ، وصديق الرسول وحبيبه ينال منه النظام فيتهمه بالتضارب في أقواله ، وذلك حين امتنع عن القول في شيء من متشابه القرآن الذي لا يعلم تأويله الا الله فقال لما سئل عنه : (أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني ... اذا أنا قلت في آية من كتاب الله تعالى بغير ما أراد الله ) (٣) ثم سئل عن الكلالة فقال : (أقول فيها برأي ، فان كان صواباً فن الله وان كان خطأ فني هي ما دون الولد والوالد )

وكان عمر هدفاً لتهجمات النظام وطعناته فقد زعم أنه شك يوم الحديبية في دينه وذلك لما سأل الرسول: ألسنا على

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ٩ .

<sup>(</sup>٢) الباعث الحثيث ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) تأويل مختلف الحديث ٢٤٠٦٠ – جوابه عن الكلالة : أنظر قضل الاعتزال ١٤٧، ضحى الاسلام ٨٨/٣ – ٨٩.

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق ١٤٧ – ملل الشهرستاني ٧/١ .

الحق ؟ أليسوا على الباطل ؟ فقال الرسول عَلَيْكَ : نعم . قــال عَمر : فلم نعط الدنية في ديننا ؟ ففيرة عمر على الدين ورغبته المخلصة في نصرته اعتبرها النظام تردداً وشكا !!

وآمن النظام بفرية الشيعة في الوصية بالخلافة لعلي وهي البدعة التي اختلقها عبد الله بن سبأ البهودي الذي أسلم ليكون رأس الفتنة ، واتهم النظام عمر بأنه كتمها وبادر بمبايعة أبي بكر ليحرم آل البيت ، بل فان عمر كا يزعم النظام (ضرب يوم البيعة بطن فاطمة حتى ألقت الجنين من بطنها، وكان يصيح: أحرقوا دارها بمن فيها ، وماكان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسن والحسن ).

بل فحتى نفي عمر لشاعر المدينة الوسيم نصر بن حجاج (١) الى البصرة مخافة فتنة النساء اعتبره النظام من مطاعن عمر ، كما أخذ عليه جلده في الحمر ثمانين جلدة (٢) وأعد احيهاءه لسنة

<sup>(</sup>١) شاعر من أهل المدينة كان جميلا ، قالت احدى نساء المدينة :

يا ليت شعري عن نفسي أزاهقة مني ، ولم أقض ما فيها من الحاج هـــل من سبيل الى خمر فأشربها أم من سبيل الى نصر بن حجاج

وسمع البيتين أمير المؤمنين عمر فقال : (لا ادري رجلًا في المدينة تهتف له العواتق في خدورهن وطَلَبَهُ فجاء : فأمر به فحلق شعر رأسه ، ثم نفاه الى البصرة ) الاعلام ٣٣٩/٨ .

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ٣١٩ .

التراويح بدعة تذكر له بالذم(١).

ثم اتهمه بما اتهم به أبا بكر رضي الله عنه من التناقض في أقواله ، حيث نسب اليه قوله ( أجرؤكم على الفتيا في ميراث الجد اجرؤكم على النار ) ثم قضى في الجد بمائة قضية مختلفة (٢).

وأحكام النظام كلها تصور قلة غيرته على الاسلام ، وميله الى الابتداع ، وهدم ما يَتَمَيَّزُ به أعلام الاسلام من هيبة في نفوس المسلمين لكي يزرع فيهم خيبة الأمل ويخلخل في نفوسهم كثيراً من القيم التي يمثلها صحابة الرسول عليها.

ولم يسلم عبد الله بن مسعود (ت٣٢ هـ) من طعن النظام فقد عابعليه إعْمَاله الرأي في الفتيا<sup>(٣)</sup> وتجرأ على نسبته الى الكذب ورد عدداً كبيراً من أحاديثه كحديث السعيد من سعد في بطن أمه ٤ وحديث انشقاق القمر<sup>(٤)</sup> وغيرهما ...

فقد قال عن حديث انشقاق القمر: وهـــذا من الكذب

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ٣١٩ – ملل الشهرستاني ٧/١ه.

<sup>(</sup>٢) تأويل مختلف الحديث ٢٠.

<sup>(</sup>٣) تأريل مختلف الحديث ٢١ – الفــرق بين الفرق ١٤٨ – مال الشهرستاذي ٧/١ه .

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق ١٤٨ – الملـــل ١ / ٨٥ – ضحى الإسلام ٣/ ٨٧ – ٨٧ -

الذي لا خفاء به ، لأن الله تعالى لا يشق القمر له وحده ، ولا لآخر معه وانما يشقه ليكون آية للعالمين . . . فكيف لم يعرف بذلك العامة ، ولم يؤرخ الناس بذلك العام ، ولم يذكره شاعر، ولم يسلم عنده كافر ولم يحتج به مسلم على ملحد (١١) ؟ !

وقسال عن الحديث الأول: (ولو كان ابن مسعود بدل نظره في الفتيا ، نظر في الشقي كيف يشقى والسعيد كيف يسعد ، حتى لا يفحش قوله على الله تعالى ، ولا يشتد غلطه لكان أولى به ... (٢) ) .

وللنظام في ثلب أمير المؤمنين عنان بن عفان الباع الطويل، فقد عاب عليه:

أ – ايواءه الحكم بن أمية الى المدينــة وهو طريد رسول الله عليلة .

ب ـ ونفيه أبا ذر الغفاري الى الربذة وهو صديق رسول الله صلالة .

ج - واستعماله الوليد بن عقبة على الكوفة وهو من أفسد الناس حتى أنه صلى بالناس وهو سكران .

د - أعان سعيد بن العاص بأربعين ألف درهم على نكاح عقده .

<sup>(</sup>١) - (٢) تأويل مختلف الحديث ٢١.

ه - تزویجه ابنته مروان بن الحکم(۱) .

ونال النظام أيضاً من حذيفة بن اليمان (تـ ٣٦هـ) أمين سر الرسول عليه في المنسافقين الذين لم يعلمهم أحد غيره (٢) فشتمه واتهمه بالكذب وزعسم أنه حلف لعثان على أشياء ما قالها وقد سمعوه قالها !!؟ )(٣).

وحين أفتى على برأيه قال عنه النظــــام : ( من هو حتى يقضي برأيه (٤) !؟ ) .

ولم يتورع عن الطعن في أبي هريرة والقول عنه (كان أكذب الناس (٥). وادعى أن عمر وعثمان وعلياً وعائشة رضي

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ١٤٨ – الملل ٧/١٥ – ومروان بن الحكم هو الخليفة الاموي الرابع ووالد عبد الملك بن مروان ، كان مروان قد قاتل علياً مع طلحة والزبير في معركة الجمل ، وشهد صفين مع معاوية، وقد شارك في العديد من الفتن التي نشأت في المدينة الاعلام ٤/٨ .

<sup>(</sup>٢) كان حذيفة من الولاة الشجعان الفاتحين، وكان عمر يجله وكان موضع ثقته حتى أنه اذا مات ميت يسأل عن حذيفة فان حضر الصلاة عليه صلى عليه عمر والا لم يصل عليه ( الاعلام ٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) تأويل مختلف الحديث ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق ١٤٨ ، ٣١٩.

<sup>(</sup>ه) الفرق بين الفرق ١٤٧ .

الله عنهم أكذبوه (١).

وقد خطأ بعض المعتزلة معسماوية (تر ٦٠ هـ) ولم يقولوا بامامته(٢) ، وكان عرضة لتهجم القاضي عبد الجبار حيث وسم أعماله بالباطل(٣)

> ولم يسلم سمرة بن جندب (تـ ٣٠ هـ) من شتم عمرو بن عبيد، فقد سأله أحدهم عن حديث لسمرة فقال له: ( ما تصنع بسمرة؟ قبح الله سمرة )(٤)!!

> وموقف المعتزلة من صحابة رسول الله على عموماً يتراوح بين شاك في عدالتهم منذ عهد الفتنة ، كما فمل واصل وبين مفسق لهم جميعاً كعمرو بن عبيد وبين (طباعن في أعلامهم متهم لهم بالكذب والجهل والنفاق كالنظام ، وذلك يوجب ردهم للأحاديث التي جاءت عن طريق هؤلاء الصحابة بناء على رأي واصل وعمرو ومن تبعهما ) (٥).

وما ذهب اليه المعتزلة كما يقول ابن كثير: ( باطل مرذول

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) مقالات الاسلاميين ٢/ه ١٤.

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال ٣/٤/٣ .

<sup>(</sup>ه) السنة ومكانتها في التشريح الاسلامي ٢٠٨.

ومردود )(۱) وهو مخالف للسنة مخالفة صريحة ذلك أن من من الدين كفروهم شهد لهم الرسول على الجنة كالجنة كروعمر يعترفون شبوت وعثان وعلى وطلحة والزبير (۲) . كاكان المديد من الصحابة هذه بشهادات الذين نسبوهم الى الكذب والضلال ضمن أهل بيعة الرضوان الذن أشاد الله بذكرهم (۳) .

وبما يؤيد منافاة طعنهم على الصحابة للسنة الصحيحة ما جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن النبي عليه قال : ( خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) (٤) ويشرح ابن حجر معنى القرن فيقول : ( والمراد بقرن النبي في هذا الحديث الصحابة ) (٥) .

وقال الرسول عَيْنِكُمْ : ( لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )(٦) .

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) الباعث الحثيث ١٨٤ هامش رقم ١٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر آية ١٨ من سورة الفتح .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري باب فضائل أصحاب النبي ، انظر الفتح ٨ / ٥ ، ٨ الكفاية ٤ ٩ .

<sup>(</sup>ه) فتح الباري ٦/٨.

<sup>(</sup>٢) معنى الحديث: لا ينال أحدكم بانفاق مثل احد ذهباً من الفضل والاجر ما ينال احدهم بانفاق مد طعام أو نصيفه. والحديث خرجه البخاري في جامعه كتاب فضائل الصحابة، انظر فتح الباري ٣٣/٨ وفي مسلم ٤/ في جامعه كتاب داود ١٨/٢ه – التقييد والايضاح ٣٠١ .

يقول الامسام الغزالي: فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب سبحسانه وتعديل رسول الله على كيف ولو لم يرد الثناء ، لكان فيما اشتهر وتواتر عن حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله على على على التهم (١).

وقد أجمع سلف الأمة وجماهير الخلف على عدالة الصحابة بما فيهم من لابس الفتن (٢) ، وصار استنقاصهم آية من آيات الزندقة والمروق عن الاسلام يقول ، أبو زرعة : ( اذا رأيت الرجل يتنقص أحداً من أصحاب رسول الله والله في فاعلم أنه زنديق (٣) ) . ذلك أن طعنهم وتنقصهم لا يعدو كونه هذيانا بلا دليل الا مجرد ( رأي فاسد عن ذهن بارد ، وهوى متبع ، وهو أقل من أن يرد والبرهان على خلافه أظهر وأشهر : مما الأقاليم والآفاق ، وتبليغهم عنه الكتاب والسلام ، وفتحهم الناس الى طريق الجنسة ومواظبتهم على الصاوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعة والبراعة والكرم والايثار والاخلاق الجيلة التي / تكن في أمة والبراعة والكرم والايثار والاخلاق الجيلة التي / تكن في أمة

<sup>(</sup>١) المستصفى ١٦٤/١ .

<sup>(</sup>٢) التقييد والايضاح ٣٠١ .

<sup>(</sup>٣) الكفاية ٩٧.

من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك ، فرضي الله عنهم أجمعين )(١).

## ب – انكارهم للحديث المتواتر

يعتبر حديث رسول الله عليه الأصل الثاني للتشريع الاسلامي باجماع علماء الأمة الاسلامية ، وتنقسم السنة باعتبار عدد رواتها الى متواتر وآحاد .

وعرف علماء المصطلح المتواتر بقولهم (هو مسارواه جمع كثير يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة أو صدوره منهم اتفاقاً ، وأن يكون مستند انتهائهم الحس ويصحب خبرهم افادة العلم بنفسه لسامعه )(٢).

وعرفه أبو عمر يوسف بن عبد البر بأنه ( اجماع تنقله الكافة عن الكافة . وهو من الحجج القاطعة للأعدار اذا لم يوجد هناك خلاف ، ومن رد اجماعهم ، فقد رد نصاً من نصوص الله يجب استتابته عليه ، واراقة دمه ان لم يتب لخروجه مما أجمع عليه المسلمون ، وسلوكه غير سبيل جميعهم )(٣) وان لم ينعقد الاجماع على تواتره ، بل وقع الخلاف فيه ، يكون منكره ينعقد الاجماع على تواتره ، بل وقع الخلاف فيه ، يكون منكره

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيت ١٨٢ - ١٨٣

<sup>(</sup>٢) محاضرات في علوم الحديث ٧/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله ٢/٢٤ – ٤٢ .

من الفاسقين<sup>(١)</sup>.

ودرج الممتزلة على مخالفة اجماع الامة على افـــادة المتواتر القطع:

وذهب النظام الى جواز وقوع الكذب في الخبر المتواتر رغم خروج ناقليه عند سامع الخبر عن الحصر (٢) بناء على ما يعتقده من أن الحجة العقلية جديرة وقادرة على نسخ الاخبار (٣) ولا يستغرب انكاره للمتواتر ما دام ينكر حجية الاجماع كا سنرى ويجوز اجتاع الأمة على الضلالة (٤).

ويرى أبو الهذيل أن ( الحجة لا تقوم فيا غاب عن الحواس من آيات الأنبياء عليهم السلام وفيا سواها ، الا بخبر عشرين فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر، ولا تخلو الأرض عن جهاعة هم أولياء الله معصومون لا يكذبون ، ولا يرتكبون الكبائر ، فهم الحجة ، لا المتواتر ، اذ يجوز أن يكذب جهاعة مهن لا يحصون عدداً اذا لم يكونوا أولياء الله ولم يكن فيهم واحد معصوم ) (٥) .

<sup>(</sup>١) محاضرات في علوم الحديث ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) تأويل مختلف الحديث ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق ٢٢٨.

<sup>(</sup>ه) الفرق بين المفرق ١٢٨ – ملل الشهرستاني ٣/١ .

وفي انكارهم للمتواتر واشتراطهم - لثبوت الخبر - أن يكون أحد رواته من أهل الجنة ، تعطيل للأخبار الواردة في الأحكام الشرعية وبذلك يَتفصَّوْن من الأوامد والنواهي ويتحللون من الشريعة تماماً.

#### ج – ردهم لخبر الأحاد

وخبر الآحاد هو ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة فأكثر دون بلوغ عدد التواتر أو وصل ولكن فقد شرطاً من شروط التواتر ، وقد اشترط العلماء في راويه لقبوله العدالة والضبط (۱).

ومتى توفرت فيه شروط القبول يصبح حجب معمولاً به وجوباً على رأي الجمهور سواء كان خبر الآحاد صحيحاً لذاته أو صحيحاً لغيره حسناً لذاته أو حسناً لغيره (٢) ، بل ذهب بعضهم الى القول بأنه يوجب العلم والعمل جميعاً (٣).

وخالف المعتزلة ما ذهب اليه جمهور العلماء المسلمين ، وردوا خبر الواحد مشترطين التعدد ، فهذا أبو الحسن الخياط

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٧) تيسير علوم الحديث والرد على اعداء السنة ٨٣.

<sup>(</sup>٣) جوامع بيان العلم وفضله ٢/٢ .

أنكر حجة أخبار الآحاد<sup>(۱)</sup> وهذا أبو على الجبائي – كا ينقله عنه المـــازري وغيره<sup>(۲)</sup> – لا يقبل الخبر اذا رواه العـــــدل الواحد الا :

أ \_ إذا إِنْضَمَّ إليه خبر عدل آخر.

ب ـ أو عضده ظاهر خبر آخر أو موافقة ظاهر الكتاب.

ج - أو عمل به بعض الصحابة .

بل فقد نسب بعضهم الى الجبائي أنه لا يقبل الخبر الا اذا رواه أربعة (٣) .

وللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج نذكر منها :

١ – قصة ذي اليدين (٤) وكون النبي عليائي توقف في خبره
 حتى تابعه عليه غيره .

٢ – وقصة أبي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث
 الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة (٥) .

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢١/١٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٦ - ٣٦٠ - تدريب الراوي ٧٣/١ .

<sup>(</sup>٤) دُو اليدين: هو الحرباق بن عمرو: انظر زهر الربّي على المجتبي ١٨/٣. وانظر قصة ذي اليدين في الفتح ٦٠/٥ ٣٦ .

<sup>(</sup>ه) جاء في فتح الباري ٣٦٢/١٦ : ويتوقف ابو بكر وعمر في حديثي المغيرة في الجدة وفي ميراث الجنين ، حتى شهد بهما محمد بن مسلمة ) .

٣ – وقصة عمر حين توقف في خبر أبي موسى في الاستئذان
 حتى تابعه أبو سعيد الخدري<sup>(١)</sup>.

وقد تناول علماء السنة التدليل على حجية خبر الواحد فعقد الامام الشافعي باباً بهذا العنوان في رسالته (\*) كما أن البخاري عقد في جامعه الصحيح باباً لهذا الغرض ترجم له بقوله: باب ما جاء في اجازة خبر الواحد الصدوق ، ولا يكاد كتاب من كتب المصطلح يخلو من اثبات حجية خبر الواحد ودحض الشبه التي تحوم حوله ، وقد تولى ابن حجسر الرد على حجج المعتزلة في خبر الآحاد ، فبين أن توقف الرسول عليا في قبول خبر ذي اليدين لا حجسة فيه للمعتزلة لأن سؤال ذي اليدين عارض علم الرسول ، وكل خبر واحد اذا عسارض العلم لم يقبل (٢) .

وانفراد ذي البدين بمراجعة الرسول على دون المصلين جميعاً على كثرتهم وأهميتهم مما يدعو الرسول الى استبعاد حفظ ذي البدين وتجويز الخطأ عليه (٣) وقد طفحت كتب الآثار بأمثلة عديدة تؤيد اعتبار الرسول عليه لله لا الواحد حجة فقد

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ٧٣/١ .

<sup>(\*)</sup> الرسالة ٥٥١

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢ /٣٦٣ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٦/١٦.

( بعث رسله واحداً واحداً إلى الملوك ، ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسلهم الى قبائلهم ؛ وكانت الحجة قائمة باخبارهم عنه مع عدم اشتراط التعدد (١٠) .

أما عن قصة توقف أبي بكر في خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة ، فهدذا ليس منه مطرداً ، فهو يطلب مزيداً من التثبت والتحوط لا اتهاماً للمغيرة ، باعتباره راوياً فرداً . وقد قبل أبو بكر أخبار آحاد كثيرة (٢) .

وأما قصة عمر فان أبا موسى أخبره بذلك الحديث بعد أن أنكر عليه رجوعه بعد الاستئذان ثلاثاً ، وتوعده ، فأراد عمر أن يتثبت خشية أن يكون أبو موسى انما أورد الحديث دفعاً عن نفسه (٣).

وغاية ما يؤحذ من الحديث – على حد تعبير ابن بطال – ( التثبت في خبر الواحد لما يجوز عليه من السهو وغيره (٤) سيا وجاء في احدى الروايات أن عمر قال لأبي موسى ( أما اني لم اتهمك ولكني أردت أن لا يتجرأ النساس على الحديث عن رسول الله على الم

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ٧٣/١ .

<sup>(</sup>٣) أنظر فتح الباري وتدريب الراوي ٧٣/١ .

<sup>(</sup>٣) المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٢٦٧/١٣ – وانظر الرسالة ١٨٨ .

- وقد قبل عمر كثيراً من أخبار الآحاد العدول :
- أ فقد قبل خبر عبد الرحمن بن عوف وحـــده في أخذ الجزية من المجوس<sup>(۱)</sup> .
- ب كما قبــــل خبره في الرجوع عن البلد الذي فيــــه الطاعون(٢).
- ج- وقبل خبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية روجها (٣) .
- د كما قبل خبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء (٤).
- و وقبل خبر حمل بن مالك بن النابغة في دية الجنين ، وكاد يحكم فيه باجتهاده ، وقد قال : ( لو لم أسمع فيه

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ٢/٠٥١ .

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي ٧٤/١ – الرسالة ١٨٦ – البخـــاري انظر فتح الباري ٢٩٣/١ – ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) تدريب الراوي ٧٤/١ – الرسالة ١٤٨ – ١٨٥ انظر فتح الباري ٢٦٧/١٣ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٢٦/١٦ .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ١/٧١٣ – ٣١٨ – ٣١٧١٠ .

لقضينا بغيره ) (١١ كما قبل غيرها من الأخبار .

وهكذا يتبين لنا أن حجج المعتزلة واهية أمام واقع عمل الرسول عليه والصحابة (رض) بأخبار الآحاد .

وقد يضطر المعتزلة أحياناً لقبول خبر الواحد (٢) – لسبب أو لآخر – الاأنهم حين يضطرون اليه فلا يروونه بصيغة الجزم وانما يروونه بصيغة آلتَّمْرِيضُ (٢).

وردهم لخسبر الآحاد يفسر هدفهم الرامي الى إنكار أكثر أحكام الشريعة لأن أغلب الفروض والمسائل الشرعية قائمة على أخمار الآحاد (<sup>1)</sup> .

# د – تشكيك المعتزلة وانكارهم للكثير من الأحاديث :

لقد آمن المعتزلة بأصولهم الحمسة وما يتفرع عنها من المبادى، والمفاهيم وجعلوا منها قاعدة يخضعون لها كل النصوص سواء كانت قرآنية أو حديثية : قما يعارض مبادئهم من الآيات يؤولونه ، وما يعارضها من الاحساديث يردونه وينكرونه ،

<sup>(</sup>١) الرسالة ٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ٧١.

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق ١٨٠ .

ولذلك كان موقفهم من الحديث كما يقول أحمد أمين: (موقف المتشكك في صحته وأحياناً موقف المنكر له لأنهم يحكمون العقل في الحديث لا الحديث في العقل )(١).

ولذلك نشهد استخفافاً بالحديث وجرأة على حملته بلغت بعمرو بن عبيد الى القول حين ذكر له حديث للرسول عليه و بعمت الاعمش يقول هذا لكذبته ، ولو سمعت رسول الله يقول هذا لرددته ، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا (٢) فتحكيمه للعقل جعله يعترض على الرسول عليه وعلى الله ، وكثيرون هم هؤلاء المجترئون على الله والرسول اعتاداً على ما تزينه لهم عقولهم والشيطان من أمثال ( الخوارج والمعتزلة وضعفة أهل الرأي حتى انسل اكثرهم عن الدين ، وأنت فتاويهم ومذاهبهم مختلة القوانين وذلك لأنهم اتبعوا السبل وعدلوا عن الطريق ، وبنوا أمرهم على غير أصل وثيق ) (٣) أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا 'جرف هار ) (٤).

ولعزوف المعتزلة عن الحديث قابلهم أمل آلسُّنَّة والجساعة

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام ٣/٥٨.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٧٧٨/٠ .

<sup>(</sup>٣) الالماع ٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ٢٠٩.

بامتهانهم واحتقارهم مهماكان جاههم ومنصبهم في الدولة ، فهذا المعتصم الخليفة العباسي يلتفت الى أحمد بن حنبل ويقول له ، ( كلم ابن أبي دؤاد (۱) فأعرض عنه أحمد بوجهه وقال : كيف أكلم من لم أره على باب عالم قط ؟ ) يريد عالم الحديث .

وقد بلغ بالمعتزلة عداؤهم للحديث أن ردوا نصوصاً كثيرة صحيحة : فقد ردوا حديث الشفاعة (۲) وحديث انشقال القمر (۳) كما سنبين ذلك بعد حين وردوا حديث و جف القلم بما أنت لاق (٤) ، كما رد النظام حديث و السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه ه (٥) ذلك أن هذين الحديثين يتعارضان مع ما يؤمنان به من نفي القدر وهما حديثان خرجها البخاري في الجامع الصحيح (٢).

ورد القاضي عبد الجبار حديث الرسول عليه : اذا قاتل الحدد أخاه ، فليجتنب الوجه ، فان الله خلق آدم على

<sup>(</sup>١) الالماع ٨٨.

<sup>(</sup>٢) السنة ومكافتها في التشريع ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) تأريل مختلف الحديث ٣١ – الفرق بين الفرق ٣١٩ .

<sup>(</sup>٤) البخاري - فتع الباري ٢٩٣/١٤ - أنظر فضـل الاعتزال ٩٩٥/١٤.

<sup>(</sup>ه) تأويل مختلف الحديث ٢١ .

<sup>(</sup>٦) أنظر فتح الباري ٢٨٣/١٤ ، ٣٩٣ .

صورته (۱) ، ، وقال ان مثل ( هذه الأخبار لا يجوز التصديق بها اذا كانت مخالفة للأدلة القاطعة )(۲) .

والعجيب هنا هو ميلهم الى الانكار ونكوصهم عن التأويل ذلك أن بعض الأحاديث مثلها مثل بعض الآيات المتشابهة التي تحتاج الى فهم عميق ، يوفق بين ما يبدو من الاختلاف أو التعارض بينها وبين العقل .

وقد تولى أهل السنة درس هذا الحديث الذي رده القاضي عبد الجبار فقالوا: واختلف الى ماذا يعود الضمير في (صورته):

ا - فقيل: الى آدم: أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن اهبط وإلى أن مات دفعاً لمن توهم أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى، - أو ابتدأ خلقه. كما وجد لم ينتقل في النشأة كا ينتقل ولده من حالة الى حالة.

وقيل للرد على الدهرية انه لم يكن انسان الا من نطفة ولا تكون نطفة انسان الا من انسان ولا أول لذلك، فبين أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة.

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري أنظر فتح الباري ٣٣٨/١٣ ومسلم ٤ / ٣٠١٧ ، ٣١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ١٥١.

وقيل للرد على الطبائميين الزاعمين أن الانسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره ...

٢ – وقيل: (الضمير لله... والمعنى أن الله خلقه على صفته
 من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك ، وان كانت صفات
 الله تعالى لا يشبهها شيء )(١).

هكذا أعمل أهل السنة في مثل هذه الأحاديث المختلفة والمشكلة والمتأويل المتزن المنطقي ولم يجرؤوا على ردها والمنها أحاديث صحيحة ثابتة بينا نكص المعتزلة عن اعمال العقل وهم من قدم العقل وكان العقل عندهم حكر على التشكيك في الشرع ونصوصه ورجاله.

#### ه - كذبهم في الحديث :

ثبت لنسا أن المعتزلة يعتبرون العمل شرط صحة لثبوت الايمان الا أن الكثيرين من أعلامهم اشتهروا بالتهاون في أداء الفروض وقلة التدين وعدم التورع عن ارتكاب بعض المحرمات ويتضح لنا ذلك عند النظام وثمامة بن أشرس وغيرهما .

كا أن بعض زعمائهم لا يترددون عن الكذب في الحديث : جاء في مقدمة صحيح مسلم ﴿ كَانَ عَمْرُو بِنَ عَبِيدٌ يَكَذُبُ فِي

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣ ١/ ٢٣٨ – ٢٣٩ .

الحديث (۱) ». ومن أمثلة أكاذيبه ما نسبه للحسن البصري حول السكران بالنبيذ من أنه لا يجلد . وسئل أبوب السختياني عن صحة ذلك فقال : (كذب ، أنا سمعت الحسن يقول ، يجلد السكران من النبيذ )(۲) .

ومن أمثلة أكاذببه أيضاً ما نسبه للحسن كذلك من روايته عن رسول الله على الله على الله على الله على منبري فاقتلوه ، وقد كذبه أيوب . ولا ريب أن هذا الحديث ظاهر الوضع .

وكثيرة هي المسائل التي ينسب أحكامها الى الحسن ، وهي على الحقيقة من رأيه هو<sup>٣١)</sup> .

ولتأبيد مذهبه الاعتزالي فان عمرو بن عبيد كثيراً ما يورد الحديث دون بيان تأويله ، من ذلك ما رواه عن الرسول عليا من قوله : ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) وقد سئل عن ذلك عوف بن أبي حميلة فقال : ( كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها الى قوله الحبيث ) . بمعنى أن عمراً أورد هذا الحديث لتأييد ما يذهب اليه المعتزلة من تفسيق مرتكب الكبيرة وتخليده في النار ولما كان مستل السيف على أخيه الكبيرة وتخليده في النار ولما كان مستل السيف على أخيه

<sup>(</sup>١) مقدمة صحيح مسلم ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١ / ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٣/٣٧٣ .

المسلم مرتكباً لكبيرة فهو ليس من أمة الاسلام وبالتالي فهو مخلد في النار(١١) .

ولهذا نجد العلماء يضعفون عمراً ويردون أحاديثه من ذلك أن الفلاس قال: (عمرو متروك صاحب بدعة) (٢٠). بل فان الناس كانوا يتحاشون حتى مجالسته لاغراقه في الابتداع رغم ما يشاع عنه من ورع!!

واذا جوز النظام الكذب على المكره حيث قال: (اذا لم يعرف التعريض والتورية فيا أكره عليه فله أن يكذب ويكون وزره موضوعاً عنه ) (٣) فان أكثر المعتزلة بما فيهم النظام لا يتورعون عن الكذب لا للاكراه ولكن لتأييد ما يذهبون اليه من آراء متعسفة كا رأينا بالنسبة لعمرو بن عبيد ، وكا يروى عن القاضي عبد الجبار الذي يروي عن ابن عباس قول الرسول عن القاضي عبد الجبار الذي يروي عن ابن عباس قول الرسول

- ١ معرفة الله تمالى ٤ أن يعرفه ولا يشبّه به شيئًا .
  - ٣ والحب في الله .
  - ٣ والبغض في الله .

<sup>(</sup>١) أنظر صحيح مسلم ٢٧/١ – انظر الحاشية رقم ٣و٤ .

۲۷) ميزان الاعتدال ۴/ه ۲۷.

<sup>(</sup>٣) ملل الشهرستاني ١/١ه.

إلا مر المعروف والنهي عن المنكر .

احتناب الظامة (١).

وهذا الحديث ينكره الرواة ، وانمسا تمسك به المعتزلة ليثبتوا به وجوب معرفة الله بالدليل(٢).

فالحديث الشريف لم يسلم من المعتزلة حيث جرّحوا رواته من الصحابة ، وأنكروا المتواتر منه وردوا الآحاد وأنكروا وشكوا في الكثير من الأحاديث وأخيراً كذبوا في الحديث لتقوية بدعتهم ، فهم وان لم يكترثوا بالحديث الا أنهم يلجأون اليب ، وان اضطرهم ذلك الى الوضع حين يرومون تأييسه مذهبهم .

واذا كان هذا موقفهم من الحديث فمـــا هو موقفهم من الاجماع والقياس ؟

### موقفهم من الاجماع والقياس:

يعتبر الاجماع والقياس من المصادر الأساسية للتشريع الاسلامي (٣) بعد القرآن ذلك أن شريعة الساء انما تستمد

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ١٥٠.

<sup>(</sup>٧) فضل الاعتزال هامش رقم ٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر بحثاً قيماً «بالعربي » عدد ١٥٠ ص ٣١ .

شرعيتها وأحكامها من الله تعالى ، إما بطريق مساشرة وهي القرآن أو غير مساشرة وهي سنة الرسول المقبولة : صحيحة وحسنة ، ثم الاجماع والقياس اللذان يستندان الى روح القرآن والسنة .

وقد عرف العلماء القياس بأنه ( إلحساق أمر غير منصوص على حكمه بأمسر آخر منصوص على حكمه لاشتراكها في علة الحكم الله أو هو الحكم للنظير بحكم نظيره اذا كان في معناه والحكم للفرع بحكم أصله اذا قسامت فيه العلة التي من أجلسها وقع الحكم )(٢).

والقياس مأخوذ من أكثر من آية في القرآن الكريم ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم) (٢) إذ الاستنباط هو الاستخبراج وهو بالقياس لأن النص ظاهر (٤) ، و كذلك مأخوذ من قياس الرسول عليه في أكثر من حكم ، وقد عقد الامام البخاري في جامعه الصحيح باباً ترجم له بقوله: ( باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين ) ، وقد بين النبي عليه حكمها ليفهم السائل (٥) أورد فيه

<sup>(</sup>١) تاريخ المذاهب الإسلامية ١٥٤/٠ .

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله ٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٦٢/١٧ - ٦٣ .

<sup>(</sup>ه) قتح الباري ٩/١٧ ه – معنى : أصل مبير أي كان غامضاً ثم بيتن بمعاوم .

عدداً من الأحاديث التي تثبت قياس الرسول عليه الصريح.

أما الاجماع: فهو اجماع علماء الأمة الاسلامية على أمر ما فيصبح بذلك حكماً شرعياً والاجماع مأخوذ من قول الله تعالى: « ويتبع غير سبيل المؤمنين »(١) وقول الرسول عليه المؤمنين ، تجتمع أمتى على خلالة (٢).

والعمل بالقياس معلوم عند علماء الأمة وقد ساروا عليه قديماً وحديثاً حتى حدث ابراهيم النظام ، وقوم من المعتزلة سلكوا طريقه في نفي القياس (٣) ... وخالفوا ما مضى عليه السلف ... واتبعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأخكام داود بن علي (٣٠٠ هـ) .

أما النظام فقد رد حجية الاجهاع والقياس معا ذلك أن الحجة عنده انما تنحصر في قسول الامام المعصوم تأسيا بما يذهب اليه بعض الشيعة الذين جعلوا الدين طاعة رجل واحد وهو امامهم (٥).

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع بيان العلم وفضله ٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ١٣٢ – السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ٢٠٦

 <sup>(</sup>٤) جاء في شجرة النور الزكية لخلوف: إن(داود الاصبهاني..طرح القياس
 ٢٧/١).

<sup>(</sup>٥) ملل الشهرستاني ١٤٧/١ ، ١٥٤، ١٨٠.

وقد تصدى جمسع من المعتزلة أنفسهم للرد عَلَى النظام من أمثال بشر بن المعتمر شيخ البغداديين ورئيسهم ، وأبي الهذيل العلاف وهمامن رؤساء المعتزلة وأهل الكلام وَكَانَامِنْ أشدالناس نصرة للقياس واجتهاد الرأي في الأحكام ، وقد قمعا أبا الهذيل وأصحابه (۱).

كا خالفه بشر بن غياث المريسي (تـ ٢١٨ه) وهـو فقيه معتزلي عارف بالفلسفة يرمى بالزندقة (٢) والقول بخلق القرآن ، أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف وكان من المغرقين في القياس المناصرين له الدائنين به (٣) وان كان لا يرى الاجماع كا سنرى بعد حين .

واذا انقسم المعتزلة حول القياس فان موقفهم من الاجهاع يكاد يكون متحداً حول رد الاجهاع ، نعم ، نجهد القاضي عبد الجبار يقر حجة الاجهاع مستشهداً بقول الرسول عليه لا تجتمع أمتي على خطأ وعليكم بالجماعة (٤) ، ولئن شرح المراد بالجهاعة وهو ما أجمعت عليه الأمة وثبت ذلك من اجهاعها ، فانه يجعل

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٧٧ – ٧٨ ونحـــوه في فتح الباري . ٩٨/١٧ .

<sup>(</sup>٣) الاعلام للزركلي ٢٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله ٧٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال ١٣٨ .

هذا الاجماع لا يرتبط بالعدد بقدر ما يرتبط بطاعة الله والتزام السمت السّوي، فهو عنسده ينطبق حتى على الفرد الواحد ، مستشهداً على رأيه هذا بما ينسبه لابن مسعود: ( الجماعة مساوافق طاعة الله وان كان رجلاً واحداً ) (١١).

وعلى هــــذا الأساس يصف من يخالف المعتزلة من المشنعين عليهم بأنهم ( عند التحقيق لا يميزون ما يقولون ) (٢) ويصف أصحابه بأنهم هم المتمسكون بالسنة والجماعة دون هؤلاء المشنعين عليهم (٣).

وفي الحقيقة فان الواحد لا يمكن أن يكون اجماعاً، والا فان المفاهيم تصبح مقلوبة منكوسة ولعسل في اعتراف القاضي عبد الجبار (تد ١٥ه ه ) بالاجماع وهو من رجال القرن الرابع وأوائل الخامس، وقد شهد ما لحق المعتزلة من النكبات نتيجة غلوهم ومخالفتهم الصريحة للكثير بما يدين به المسلمون وبما هو وارد في الكتاب والسنة، لعل في اعترافه بججية الاجماع تخفيفا عن المعتزلة بعض أوزارهم، إلا أن التوفيق جانبه لما عرفه ذلك التعريف المتجافي حتى مع المعنى اللغوي للاجماع فضلاً عن معناه الاصطلاحي.

أما النظام فانه أبطل صراحة حجية الاجماع وذهب الى

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) فضل الاعتزال ١٨٦ .

تجويز اجماع الأمة في جميع الأعصار على الخطأ من جهة الرأي والاستدلال (١) ويستدل على رأيه هـنا بأن الأمة الاسلامية أجمعت (على أن النبي على النبي على الناس كافة دون جميع الأنبياء ، وليس كذلك ، وكل نبي في الأرض بعثه الله تعالى فالى جميع الحلق بعثه لأن آيات الأنبياء – لشهرتها – تبلغ آفاق الأرض ، وعلى كل من بلغه ذلك أن يصدقه ويتبعه ) (١).

وهذه الحجة تتنافى وقول الرسول عليه : بعثت الى الناس كافة وبعثت الى الأحمر والأسود ، وكان النبي يبعث الى قومه ، وقد رواه البخاري في كتابي التيمم (٣) والصلاة (١) والنسائي في كتاب الصلاة (١) .

وقد خالف النظام اجماع الأمـــة على وجوب الوضوء من المنوم ، وابتدع القول بأن النوم لا ينقض الوضوء وعلل مخالفته هذه بقوله :

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ١٤٣ – ٣١٩ – ٣٣٨ – تأويل مختلف الحديث

١٨ – السنة ومكافتها في التشريع ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٢) تأريل مختلف الحديث ١٨.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١/٣٥٤ - ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٢/٩٧.

<sup>(</sup>ه) النسائي ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>٦) الدارمي ١/٣٦٧.

( وانما أجمع الناس على الوضوء من نوم الضجعة لأنهم كانوا يرون أوائلهم اذا قاموا بالفسداة من نوم الليل تطهروا ، لأن عادات الناس الغائط والبول مع الصبح ، ولأن الرجل يستيقظ وبعينه رمص وبفيه خلوف، وهو متهيج الوجسه ، فيتطهر لِلْحَدَثِ والنشرة (١) لا للنوم (٢) .

والموم خلافاً لما يذهب اليه النظام ينقض الوضوء سيما اذا لم يكن نعسة أو خفقة خفيفة ، وقد عقد البخاري في جامعه بابا ترجم له بقوله : باب الوضوء من النوم (٣) أورد فيه أحاديث كثيرة تثبت تلك الترجمة .

وخالف النظام اجماع الأمة أيضاً بقوله: ( ان الطلاق لا يقع بشيء منالكنايات كقول الرجل لامرأته: أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو البتة أو إلحقي بأهلك أو اعتدي أو نحوها من كنايات الطلاق عند الفقهاء سواء نوى بها الطلاق أو لم ينوه ) (1).

ذلك أن ما ذهب اليه المسلمون اعتبار النية . وقـــد عقد

<sup>(</sup>١) النشر : الريح الطيبة أو أعم أو ريح فم المرأة واعطافها بعد التوم ( القاموس ١٤٧/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) تأويل مختلف الحديث ١٩.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١/ه ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) تأويل مختلف الحديث ١٩ – الفرق بين الفرق ١٤٥ – ١٤٦ .

البخاري لهذا الممنى باباً ترجم له بقوله: (باب اذا قال فارقتك ، أو سرحتك أو الحلية أو البرية أو ما عني به الطلاق ، فهو على نيته ) (١).

ومن لطيف ما يروى عن بشر بن غياث المريسي المعتزلي في رد الاجماع أنه سأل الامام الشافعي في حضرة هارون الرشيد : ( ادعيت الاجماع ، فهل تعرف شيئًا أجمع الناس عليه ؟ ).

قال الشافعي : نعم أجمعوا على أن هذا الحاضر أمير المؤمنين فمن خالفه قتل (٢) .

فالاجماع حقيقة تستند الى الكتاب والسنة لا يمكن انكارها، ولا يمكن فهمه الا بالشكل السوي الذي فهمه به السلف الصالح.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب الطلاق – انظر فتح الباري ١١ / ٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) مناقب الشافعي ١/١ . ٤ .



# صُوَرُمِن الْمُحِرَافِات المُعْتَزلة عَن إِلسَّنة

ان موقف المعتزلة من صحابة الرسول على المجافي لمساقررته السنة وبيئنه القرآن العزيز من وجوب احترامهم واكبارهم وان كذبهم في الأحاديث المنافى مع وعيد الرسول الكذابين عليه وهو القائيل ( من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) (۱) وهو حديث متواتر يقول عنه ابن الجوزي قد رواه من الصحابة ثمانية وتسعون صحابياً وان انكارهم أو تشكيكهم في بعض الأحاديث ، وإبطالهم قبول المتواتر والآحاد ، هذه المواقف جميعها تعتبر انحرافاً عن السنة ومجافاة السلوك الذي النواقب من الرسول على وصحابته رضي الله عنهم ... وقد أوردت من الأدلة ما يثبت هذا الانحراف عن الهدي النبوي .

وفي هذا الفصل نضيف عدداً آخر من المواقف والآراء التي آمن بها المعتزلة ووقفوا ينفحون عنها ويمضدونها بأدلتهم العقلية:

<sup>(</sup>١) الموضوعات لابن الجوزي ١/ه، ٢، ٢، ٠٧٠.

#### أ – وجوب ممرفة الله بالدليل:

لقد كان الايمان بالله في عهد الرسول والصحابة بسيطا غير معقد ، حتى اذا ما نشأت فرقة المعتزلة أدخلت مباحث غريبة عن الاسلام متأثرة بالمذهب والمقولات الفلسفية ، وكان البحث في معرفة الله بالدليل وايقاف صحة الايمان على ذلك من بين تلك الموضوعات التي أَحْدَثَهَا المعتزلة ، وبذلك فرضوا على الفرق الأخرى النظر فيها ، وقد ورثها عنهم الأشاعرة رغم انفصالهم عن المعتزلة ، فقد جاء عن أبي جعفر الساني – وهو من كبار الأشاعرة – قوله : ( أن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب الأشعري .

ولشدة تعلق المعتزلة بهذا المبحث فانهم جعلوه منضوياً تحت مفهوم الايمان فهذا أبو شمر يزعم (أن المعرفة بالله وبما جاء من عنده ... ومعرفة التوحيد والعدل ، عدل الله سبحانه ، ونقي التشبيه عنه ، كل ذلك ايمان والشاك فيه كافر) (٢).

وشغفهم هـذا دفع بالقاضي عبد الجبار آلى أن يستشهد بحديث ينكره الرواة كا يقول فؤاد السيد (٣) ليبرر مـا ذهب

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٧٧/١ .

<sup>(</sup>٢) مقالات الاسلاميين ١٧١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر فضل الاعتزال ١٥٠ هامش رقم ٥٥.

واذا كانت معرفة الله وصفاته مقررة في الاسلام، فان تعقيد هذه المعرفة ووجوب تحصيل الدليل عليها هو البدعة المنافية مع السنة الصحية .

فهذا أبو هاشم ( عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ابن أبي على الجبائي ) من المعتزلة ذهب الى أن ( من لا يعرف الله بالدليل فهو كافر ) لأن ضد المعرفة الذكرة ، والنكرة كفر (٢) .

كما أن ابراهيم بن سيار النظـــام ذهب الى أن المتمكن من المعرفة ان كان عاقلًا ( يجب عليه تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال ) (٣) .

نعم أن التقليد مذموم . لذلك نجد بعض أهل السنة يوجب الاستدلال هو أيضا الا أنه لم يرد به (التعمق في طرق المتكلمين) بل اكتفى بما لا يخلو عنه من نشأ بـــــين المسلمين من الاستدلال

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ١٥٠

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۱۱۸/۱۷.

<sup>(</sup>٣) ملل الشهرستاني ٨/١ ه ،

بالمصنوع على الصانع ، وغايته ، أنه يحصل في الذهن مقدمات ضرورية تتألف تألف اصحيحاً وتنتج العلم ، لكنه لو سئل : كيف حصل له ذلك ما اهتدى للتعبير عنه (١) .

ويقول ابن حجر لا حجة لمن اشترط النظر ( لأن من أم يشترط النظر لم ينكر ، أصل النظر ، وانما أنكر توقف الايمان على وجود النظر بالطرق آلكلامية، اذ لا يلزم من الترغيب في النظر جعله شرطاً ) (٢).

واذا كان في النظر بالنسبة للجهاهـير مشقة لم يوجبها عليهم الشرع ، فان فيه بالنسبة للعلماء والمختصين ( فائدة معتبرة اذ لا يحسن مجامل السنة الجهل بالحجج النظرية على عقائدها ) (٣).

والذي يثبت مخالفة ما ذهب اليه المعتزلة من وجوب معرفة الله بالدليل مسا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر (أن رسول الله على عن أن أمرت أن أقاته الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحتى الاسلام وحسابهم

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١١٨/١٧ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٢٢/١٧ .

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن خلدون ٨٣٨ .

على الله ) (١) .

فغي هـــذا الحديث كا يقول ابن حجر ( دليل ... على الاكتفاء في قبول الايمان بالاعتقاد الجازم خلافاً لمن أوجب تعلم الأدلة ) (٢).

فبهذه المعرفة الأولية المجملة بالله وبرسوله ثبت لهما الاسلام وأجاز رسول الله صلية عتقها .

وكتب الرسول على الى هرقل وكسرى وغير هما من الملوك يدعوهم الى التوحيد ورسائله كلها تثبت أنه على (لم يزد في دعائه من على أن يؤمنوا بالله ويصدقوه في جاء به عنه ، فمن فعل ذلك قبل منه سواء كان اذعانه عن تقدم نظر أم لا) (3).

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الايمان - باب فان تابوا ... انظر فتح الباري ٨٣/١ ، ٨٣ ، مسلم ٨٣/١ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٨٣/١ .

<sup>(</sup>٣) الرسالة ٣ ٤/٤ ۽ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١٢١/١٧ .

## ب - انكارهم لرؤية الله يوم القيامة :

لقد سبق لنا ان بينا أن غلو المعتزلة في فهمهم لعقيدة التوحيد تفرع عنه أ – ايمانهم بنفي الصفات ب – نفي الرؤية. ج – القول بخلق القرآن . نفي الصفات فقالوا : بخلق القرآن اعتقاداً منهم أن ثبوت قدم أي صفة بما فيها كلامه تعالى : يثبت مع الله قديماً غيره ، وهذا عين الشرك في نظرهم ، ونفوا الرؤية لأنها تقتضي الجسمية وهي مما يتنزه الله عنه .

والمعتزلة أجمعوا على أن الله سبحانه ليس بجسم ولا عرض وأن شيئًا من الحواس لا يدركه في الدنيا ولا في الآخرة . حتى أن بعضهم يكفر من يقول برؤيته (كا ترى المرئيات بالمقابلة أو المحاذاة أو في مكان حالا فيه دون مكان ) (١) .

لكنهم اختلفوا هل 'يرى الله بالقُلوب؟

فقال أبو الهذيــل وأكثر المعتزلة: نرى الله بقلوبنا ، بمعنى أنا نعلمه بقلوبنا، وأنكر هشام الفوطي وعباد بن سليان ذلك (٢).

أما الخابطية ( أصحاب أحمد بن خابط تـ ٢٣٢ هـ) والحدثية

<sup>(</sup>١) أنظر فضل الاعتزال ٦٣ – مقالات الإسلاميين ١ / ٢٣٨ – ملل الشهرستاني ١/١ - مقالات الإسلاميين ١/٣٩١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/٢٣٨.

( أصحاب الفضـــل الحدثي (تـ ٢٥٧ هـ) فانهم آمنوا بالرؤية ولكنهم صرفوها الى رؤية العقل الأول العقـل الفعال ) (١) . وفكرة العقل هذه فكرة يونانية آمن بها بعض الفلاسفة المسلمين وتسربت الى الفكر الاعتزالي .

والمعتزلة حين ينفون الرؤية يزعمون أن كل شيء يرى بالعين يجب أن يكون في مقابلة العين ، أي ينبغي أن يكون جسما يحتل حسيزاً ، بهذا ناظر أبو اسحاق النصيبيني رئيس معتزلة البصرة أبا بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ترسمه هر) (٢) ، بل فان تعله الجسمية يركن اليها كل النفاة لرؤية الله .

يقول القرطبي: ( اشترط النفاة في الرؤية شروطاً عقلية كالبنية المخصوصة، والمقابلة وايصال الأشعة وزوال الموانع كالبعد والحجب في خبط لهم وتحكم ) (٣).

والمعتزلة مناصرة منهم لرأيهم يردون كل الأحاديث النبوية التي تثبت الرؤية بدعوى أنها أحاديث آحاد ( وانما يقبل خبر الواحد فيا طريقه العمل ) (٤) ويحاولون في الوقت نفسه اختلاق

<sup>(</sup>١) ملل الشهرستاني ٦٣/١ .

<sup>(</sup>٢) اعجاز القرآن المقدمة للمحقق ٣٣.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٧/ه ١٩ .

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال ١٥٨.

أحاديث كثيرة تتساوق مع مذهبهم .

فهذا القاضي عبد الجبار يورد أثراً بصيغة التمريض ينسبه لابن عباس فيقول وروي أن نجدة الحروري (۱) سأل ابن عباس فقال: كيف معرفتك بربك ؟ فقال: (أعرفه بمساعرفني به نفسه من غير رؤية ، وأصفه بما وصف به نفسه من غير صورة ، لا يدرك بالحواس ، ولا يقاس بالقياس معروف بغير تشبيه (۲).

كما ينسب خبراً لمائشة يقول ( انها سمعت بأن القوم يقولون: بأن الله يرى ، فقالت : لقد قف شعري ممسا قلتموه ودفعت ذلك بقوله تمالى : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار (٣) ).

أمـــا الآيات القرآنية التي تثبت رؤية الله فانهم يقفون منها موقف التأويل والتخريج المتعسف :

فهذا الزنخشري يفسر قوله تعالى : «وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ، (بالظاء ) منتظرة فالمؤمنون وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ينتظرون ذلك اليوم . ويبين أن تقديم المفعول به ( الى ربها ) يفيد

<sup>(</sup>١) وهو رأس الحرورية النجدات قتله اصحابه سنة ٦٩ ه .

<sup>(</sup>٧) فضل الاعتزال ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ٩ه٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة ٢٣ .

الاختصاص بمعنى أن هدنه الوجوه (تنظر الى ربها خاصة لا تنظر الى غيره ... ومعلوم أنهم ينظرون الى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد في محشر يجتمع فيه الخلائدة كلهم ... فاختصاصه بنظرهم اليه لو كان منظوراً اليه محال ، فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص ) (۱).

ويستنجد بالعربية ليؤيد تأويله فيقول ( والذي يصبح معه أن يكون من قول الناس : أنا الى فلان ناظر ما يصنع بي تريد معنى التوقع والرجاء ومنه قول القائل :

(وإذا نظرت إليك من ملك. . . والبحر دونك زدتني نعماً (٢) وسمعت سرورية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون إلى مقايلهم تقول: عيينتي نـويـظرة إلى الله وإليكم.

والمعنى أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون الا اياه (٣) .

<sup>(</sup>١) الكشاف ١٩٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) والمعنى: أذا رجوت عطاءك وأنت من الملوك والح، أن البحر أقبل جوداً منك زدتني نعماً، وهذا من قول الناس: أنا الى فلان ناظر ما يصنع بي ، يريد معنى التوقع والدعاء شرح شواهد الكشاف - انظر الكشاف \$ 2 £ 6 .

۱۹۲/٤ الكشاف ۱۹۲/٤ .

وكل آية يمكن أن يستشمر منها معنى رؤية الله ، يؤوله يكل الزنخشري بشكل يدفع الرؤية ، فيشرح الفوز في قوله تعالى : « فمن زُحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز »(١) بقوله ( وأي فوز أعظم من دخول الجنة ) ويعلق سراج الدين البلقيني على ذلك بقوله ( أشار الى عدم الرؤية ) (٢) .

وهو عين التأويل الذي ينقله القاضي عبد الجبار عن أبي علي الجبائي الذي يصور معنى التطور الذي طرأ على موقف مثبتة الرؤية . ذلك أن أو ائلهم كانوا (يقولون بالرؤية مع التشبيه ثم من بعد لما عرفوا فساد القول بالتشبيه ثبتوا على القول بالرؤية للالف والعادة ، واحتجوا بقوله « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة» (٣) وهدذا لا حجة لهم فيه لأن النظر ليس هو الرؤية ، فتحمل الآية على النظر الى الثواب أو الانتظار . كا روي عن كثير من الصحابة ) (١٤) .

فهو ينسب عقيدتهم الى الالف والعادة لا النظر والفهم ، ثم يؤول مستندهم من الآية بنفس تأويل الزمخشري الذي تناول أحمد ابن المنير الرد عنه في كتابه ( الانتصاف فيا تضمنه الكشاف من

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ه ١٨.

<sup>(</sup>٢) الاتقان ٢/٠٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة ٢٢.

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال ١٥٨.

الاعتزال) فقال (ما أقصر لسانه عند هذه الآية فكم له يدندن ويطيل في حجب الرؤية ويشقق القباء ويكثر ويتعمق . فلما فغرت فاه صنع في مصامتها بالاستدلال ... وبما يعلم أن الممتع برؤية جمال وجه الله تعالى لا يصرف عنه طرفه ولا يؤثر عليه غيره) (۱) ويقول ابن بطال (إنّ تأويلهم لناظرة بمنتظرة خطأ لأنه لا يتعدى بإلى (۲) ويتحدث ابن كشير عمن تأول حرف الجر دالى، في قوله تعالى: « الى ربها ناظرة، وفسره بأنه مفرد الآلاء وهي النعم فيقول: فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيا ذهب اليه، وأين هو من قوله تعالى: «كلا انهم عن ربهم يومئذ فيا ذهب اليه، وأين هو من قوله تعالى: «كلا انهم عن ربهم يومئذ

قال الشافعي رحمه الله لما سئل عن هذه الآية: لما حجب الله قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرو نه بالرضا. وسأله الربيع بن سليان: أو تدين بهذا يا سيدي ؟ ، فقال ( والله لو لم يوقن محمد بن ادريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا) (٤).

وبالاضافة الى الأدلة النقلية الصحيحة التي أوردها أهـــل السنة فانهم تناولوا شبهة المعتزلة العقلية بالرد عَلَيْهَا عقلياً ولغوياً

<sup>(</sup>١) مطبوع على هامش الكشاف افظر ١٩٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٩٥/١٧ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٨/ه ٣٠٠ - ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) مناقب الشافعي ١/٩٥ .

فهذ ابن حجر يورد مساعده البيهقي من الأوجه اللغوية التي تفيدها عبارة ناظرة في كلام العرب منتهياً الى أن أولاها بالقبول في الآية هو نظر الرؤية (١).

وهدذا أبو بكر الباقلاني يرد على اعتراض أبي اسحاق النصيبيني ويبين أن الرؤية لا تتم بالعين لما يستازم ذلك من المكان (وانما يرى بالادراك الذي في العين، ولو كان الشيء يرى بالعين لكان يجب أن ترى كل عين قائمة ،وقد علمنا أن الأجهر عينه قائمة ولا يرى شيئاً ...) ويبين أن اثبات رؤيته ليس فيه قلب لحقيقة ولا اثبات لما يتنافى مع تنزيه الله بل فلما كان الله أكمل الموجودات وجب أن يكون مرئيا ( والشيء انما يرى لأنه موجود) (٢).

وقريب من هذا المعنى يقرره ابن تيمية فهو يقول: ( فكل ما كان وجوده أكمل كان أحق بأن يرى . . . والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجوداً ، وأبعد الأشياء عن العدم ، فهو أحق بأن يرى ، وإنما لم نره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته ) (٣) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٩٤/١٧ .

<sup>(</sup>٢) اعجاز القرآن – المقدمة السيد صقر ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة ٢/٥٥٧.

أما الأحاديث الصحيحة التي تثبت انحراف المعتزلة عنها ، فهي كثيرة وقد عقد الإمام البخاري في كتاب التوحيد باباً ترجم له بقوله باب قول الله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة » (۱) وقد أورد فيه عدداً من آثار الرسول عليه التي تثبت الوؤية .

كاعقد مسلم بابا في كتاب الايسان لهذا الفرض ترجم له النووي بقوله: (باب معرفة طريق الرؤدة)(٢) سرد فيه عدداً من الأخبار تُثْبِتُ الرؤية منها: - جاء عن جرير بن عبد الله قوله: قال النبي عليه : انكم سترون ربكم عياناً وقد أورده البخاري عن جرير في كتابي مواقيت الصلاة (٣) والتوحيد (٤) ، وأورد نحوه عن أبي سعيد الخدري في كتاب التفسير (٥).

كا خرج نحوه مسلم عن أبي سعيد الخدري في كتاب الاعان<sup>(٦)</sup> وعن أبي هريرة في كتاب الزهد والرقائق<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) البخاري – انظر الفتح ١٩٣/١٧.

<sup>(</sup>٢) مسلم الايمان - ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٣) البخاري – انظر الفتح ٢/٢ – ٢٧٢/٠ .

<sup>(</sup>٤) البخاري - فتح الباري ١٩٦/١٧ ، الأحاديث ٢١-٣-٤ . .

<sup>(</sup>ه) البخاري – الفتح ۸/۸ . ۳ .

<sup>(</sup>٦) مسلم ١/٩٢١ ، ١٧١ .

<sup>(</sup>٧) مسلم ٤/٩٧٤.

وخرجه أيضاً ابن ماجه عن جرير في المقدمة (١) وعن أبي هريرة في كتاب الزهد (٢) كما أورد نحوه أبو داود في كتاب السنة عن أبي هريرة وخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة (٣) عن أبي هريرة .

فرؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة لا يمكن دفعها وكل محاولة لمنعها انحا هي إبطال متعمد للحديث الصحيح ، وتأويل متعسف لصريح القرآن العزيز .

# ج - انكارهم لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم :

الشفاعة التي أثبتها أهل السنة أربعة أنواع:

١ - الخلاص من هول الموقف ، وهي خاصة بمحمد رسول
 الله صلالة مطالقة .

٢ ــ الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب .

٣ – الشفاعة في رفع الدرجات .

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ١/٣٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/٢ه٤٠.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٦٨٩،٦٨٧/٤ وأورده ابنخلاد الوامهرمزي في المحدث الفاصل ص ٣٠٥ – فقرة ٨٥٨ – وأورد ابن كثير أحاديث الرؤية في تفسيره ٣٠٠٤/٨٠ – ٣٠٠٠.

إلى الشفاعة في اخراج قوم من النار عصاة أدخلوها بذنوبهم.

والمعتزلة ولئن اشترطوا في النوع الثاني من الشفاعة أن تكون خاصة بمن لا تبعة عليه فانهم قبلوا النوعين الأولوالثالث، بينا ردوا النوع الرابع (١)، لأنهم ينكرون شفاعة الرسول عليه لأهل الكبائر من الأمة الاسلامية (٢) مستندين الى المتشابه من قوله تعالى: «فما تنفعهم شفاعة الشافعين» (٣) ولأنها تخالف مبدأهم في الوعد والوعيد .

وقد شذ عنهم أبو هاشم الجبائي حيث أقر الشفاعة مع كون الشفيع ساخطاً ، وقال : (قد تصح بلا توبة ) (٤) .

أما القاضي عبد الجبار فيقر شفاعة الرسول ولكنه يجعلها خاصة بأهل الثواب دون أهل العقاب ولأولياء الله دون أعدائه وتتمثل شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يزيدهم من الفضل والتعظيم في الجنة هذا هو مفهوم الشفاعة التي يثبتها ويخطىء من ينكرها خطأ عظيماً (٥) مستدلاً على ما ذهب اليه بقوله تعالى ينكرها خطأ عظيماً (٥)

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢٣٧/١٠ .

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين ٢/٦٦/٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال ٢٠٨ - ٢٠٩ .

<sup>(</sup>ه) فضل الاعتزال ٢٠٧.

و ما للظالمين من حميم ولا شفيع يُطاع »(١) ، فأهمل النار عنده يستحقون ( اللعن والغضب والسخط فكيف يجوز للرسول عليات أن يشفع لم أن يشفع لم ومن حق الشافع أن يكون محبساً لمن يشفع له واضياً عنه ، وهذا يوجب ان كان عليه السلام يشفع لهم - أن يكون راضياً عمن سخط عليه ولعنه وذلك لا يصح) (٢).

فهم يصدرون في انكارهم للشفاعة عن ايمانهم بالوعد والوعيد، وعيد الله للمذنبين، وَوَعْدُهُ للاتقياء المطيعين، وقد سبقت كلمة الله بذلك ، ولا مبدل لكلماته ، فاذا خرج المؤمن من الدنيا عن طاعة وتوبة استحق الثواب واذا خرج عن كبيرة ولم يثب خلد في النار (٣) ، اذ لا يصح خروجهم منها لأنهم من أهل العقاب ، ولا يجوز مع ذلك أن يكونوا من أهل الثواب لأن ذلك كالمتضاد (٤).

وهم وان خلدوهم في النار إلا أنهم جعلوا عذابهم أخف من عذاب الكافرين .

وبموقفهم هــــذا يكونون قد أنكروا أمراً أثبت بالسنة

<sup>(</sup>١) سورة غافر ١٨.

<sup>(</sup>٧) فضل الاعتزال ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) المعتزلة لزهدى جار الله ١٥ – ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال ٢٠٩.

الصحيحة ، جاء في سنن أبي داود عن أنس بن مالك عن النبي (ص) قال : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (١) وبناء على ذلك فقد آمن أهل السنة بأن الله يخرج قوماً من النار بعد أن يمتحنوا بشفاعة الرسول عليله (٢).

وقد يعترض بعضهم بأن الشفاعة ليست واردة في القرآن ، وهذا لا يمنع ثبوتها ، وكثيرة هي المسائل والأحكام التي اختصت بذكرها السنة ، وقد قبل يوماً لعمران بن حصين وهو جالس في المسجد : يا أبا النجيد انكم لتحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن ؟ فغضب عمران وقال لسائله : قرأت القرآن ؟ قال نعم . قال : فهل وجدت صلاة العشاء أربعاً ووجدت المفرب ثلاثاً . . . ؟ الى أن انتهى الى ذكر الشفاعة (٣) مذكراً لهم بقوله تعالى : وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (٤) .

وقد استنبط العديد من الصحابة شفاعة الرسول عَلَيْكُم يوم القيامة من القرآن نفسه، فهذا علي بن أبي طالب (رض) يقول:

<sup>(</sup>۱) وخرج نحوه عن عمران بن حصين ۲/۳۰ وضوجــه الترمذي ٤/ ٢٣٧ وخرجــه الترمذي ٤/ ٢٣٠ ابن ماجه ٢/١٤٤١ – مسلم ١/ه١٩ – البخاري الفتح ٨/ه١٩ – المقسائي ٢/٢١ – الدارمي ٢/٤٤٢ .

<sup>(</sup>٢) موعظة المؤمنين ١٠/١.

۳۷ – ۳۵/۱ النبوة ۱/۵۳ – ۳۷ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر ٧ .

(انكم يا معشر أهل العراق تقولون أرجى آية في القرآن: يا عبادي الذين أسرفوا ... الآية لكنا أهسل البيت نقول: ان أرجى آية في كتاب الله: ولسوف بعطيك ربك فترضى وهي الشفاعة ) (١١).

# د - انكارهم لمجزات الرسول صلى الله عليه وسلم :

يمود انكار بعض المعتزلة لمعجزات رسولنا محمد على ومعجزات الرسل السابقين الى تصورهم للنبوة ، فقد اختلفوا فيا بينهم : هل هي جزاء أو ثواب ؟ أم لا ؟ فقال بعضهم : هي ثواب وجزاء على عمل صالح عمله النبي على فاستحق أن يجزيه الله بالنبوة .

وقال آخرون ليست مجزاء ولا ثواب (٢) وممن قسال بأنها جزاء على عمل عبّاد بن سليان ، وممن قال بأنها تكون ابتداء أبو على الجبائي (٣).

ونفي الاصطفاء عن النبوة رأي قديم أبداه بعض الفلاسفة حيث جعاوا النبوة مرتبة من المعرفة والسمو الروحي يبلغهـــا المجتهدون الذين يتدرجون في معاناة ورياضة نفسية خاصة .

<sup>(</sup>١) الانقان ٢/١٢١.

<sup>(</sup>٣) مقالات الاسلاميين ١/٧ ٩٠ ، ٣٧٦/٣ .

 <sup>(</sup>٣) مقالات الاسلاميين ٢/٧٧١ .

وبذلك افتقدت النبوة جلالها وقدسيتها ، وصارت لدى هؤلاء الفلاسفة ومن تأثر بهم من المعتزلة من الموضوعات التي يتناولونها بعيداً عما تستحقه من الاحترام. فهذا واصل بن عطاء يخطب فيجيد فيقول عمرو بن عبيد وكان شاهداً الجمع : « ترون لو أن ملكاً من الملائكة أو نبياً من الأنبياء يزيد على هذا ، (۱) ؟

بل بلغ بهم استهتارهم بمقام النبي عليه أن جوز عليه بعضهم تعمد ارتكاب المعاصي إلا أنها لا تكون إلا صفائر (٢).

وبناء على هذا فان الكثير من المعتزلة يعتبرون الحجة قائمة على الناس بالمقل لا بالنبوة فحق من لم يبلفه خـبر الرسول فهو محجوج (٣) لتقصيره في أعمال عقله للوصول الى الحقيقة .

ومن المعتزلة من نفى أن تكون المعجزات دلائــل صدق الرسول على في دعواه الرسالة ففلــق البحر وقلب العصاحية ومحق السحر وانشقاق القمر والمشي على الماء وغيرها لا تدل في زعمهم على صدق الرسالة (٤).

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٣/٧/٠ .

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٧/٧٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٧٩٦/١ .

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق ١٦٢ .

والقرآن نفسه كما ذهب الى ذلك هشام الفوطي وعبّاد بن سليان (لم يجعل علماً على النبي عَلِيْكَ وهو عرض من الأعراض لا يدل شيء منها على الله ولا على نبوة محمد عَلِيْكَ الله ) (١١) .

فهل نعجب بعد هـذا اذا أنكر النظام (ما روي من معجزات نبينا عليليج من انشقاق القمر وتسبيح آلحَصَى في يده ونبوع الماء بين أصابعه) (٢) ؟ فهو حين يتحدث عن رواية ابن مسعود لحديث الانشقاق يتناولها دون التزام لأي لون من ألوان الأدب ازاء الصحابة الذين قال عنهم الرسول عليليج : لا تَسُبُوا أصحابي فيقول:

( وهذا من الكذب الذي لا خفاء به لأن الله تعالى لا يشق القمر له وحده ولا لآخر معه وانما يشقه ليكون آية للعالمين ) : فكيف لم يعرف بذلك العامة ، ولم يؤرخ الناس بذلك العام ، ولم يذكره شاعر ولم يسلم عِنْدَهُ كافر ولم يحتج به مسلم على ملحد (٣) ؟

وفي الحقيقة فانه بانكاره للكثير من معجزات النبي طلي انما يرمي الى انكار نُبُوَّتِهِ (٤) سيما والنظام معجب بقول البراهمة

<sup>(</sup>١) اعجاز القرآن للباقلاني – مقدمة سيد صقر ٨.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ١٣٢ – السنة ومكانتها ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) تأويل مختلف الحديث ٢١ – الفرق بين الفرق ٣١٩ .

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق ١٣٢ .

بابطال النبوات ( ولم يجسر على اظهار هــــذا القول خوفاً من السنف ) (١).

وقد تسرب هذا التشكيك في المعجزات الى المسيحيين البيزنطيين، يتسنمونها لرد رسالة الرسول الله فهذا الامبراطور باسيليوس الثاني (٢) يسأل أبا بكر الباقلاني في سفرته الى بيزنطة : هذا الذي تدعونه من معجزات نبيكم : من انشقاق القمر كيف هو عندكم ؟ .

ويتصدى الباقلاني للجواب: هو صحيح عندنا انشق القمر على عهد رسول الله على حتى رأى الناس ذلك ، انما رآه الحضور ومن اتفق نظره في تلك الحال ويقول الملك: وكيف لم يره جميع الناس ؟

فيجيب الباقلاني: لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووعد لشقوقه وحضوره ثم قاس له بالخسوف الذي لا يراه جميع أهل الأرض، وانما يراه من كان في محاذاته ويختم بقوله: (فما أنكرت من انشقاق القمر اذ كان في ناحية أن لا يراه الا أهـــل تلك الناحية، ومن تأهب للنظر له، فأما من أعرض عنه، أو كان

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) حكم من سنة ٣٦٥ ه الى ٢١٦ ه وهو ملك الروم بالقسطنطينية .

في الأمكنة التي لا يرى القمر منها فلا يراه) (١).

وهذا أساوب يستخدم مع الكافرين بنبوة محمد عَلِيْكُم الذين لا يؤمنون مجديثه ، والا فقد ثبت حديث انشقاق القمر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس وابن عباس .

وقد أورد محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ترجمة باب انشقاق القمر بصحيح مسلم مسا قاله القاضي عساض في هذا الموضوع وجاء فيه ( انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا عليه وقد رواها عدة من الصحابة (رض) مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها ، قال الزجاج : وقد أنكرها بعض المبتدعة مخالفي الملة وذلك لما أعمى الله قلمه ، ولا انكار للعقل فيها ، لأن القمر مخلوق لله تعالى ، يفعل فيه ما يشاء ، كا يفنيه ويكوره في الخر الأمر ) (٣).

وبلغت ببعض المعتزلة مناوأتهم للاسلام وللرسول عليه أن أن أن أن أعجاز القرآن فقال النظام : ان نظم القرآن وحسن

<sup>(</sup>١) اعجاز القرآن للباقلاني – مقدمة سيد صقر ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) مسلم ٨/٤ ه ٢١ وقد خرج الحديث البخاري والترمذي في مسنده .

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٩٨٤ هامش رقم ٣ .

تأليف كلماته ليس معجزة النبي عَلَيْكُمْ ولا دلالة فيه على صدقه في دعواه النبوة ذلك أن القرآن كتاب كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام ، ووجه الدلالة في هذا الكتاب على صدق الرسول عَلَيْكُمْ انما هو ما فيه من الأخبار عن الغيوب .

فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته فان العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف ولم يعارضه العرب لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به وهو ما عرف عندهم بالصرفة (١).

وقال عيسى بن صبيح الملقب بالمسردار (تـ ٢٢٦ هـ) ان النماس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظماً وبلاغة (٢).

ونفى هشام الفوطي وعباد بن سليان أن يكون شيء من الأعراض دالاً على الله سبحانه أو على نبوة الرسول ﷺ ولمساكنا يزعمان أن القرآن اعراض فهو ليس علماً للنبي عليه الله (٣).

وذهب ابن آلرَّاوَنْدِي الزنديق في كتــابه ( الدامع ) الى الطمن في نظم القرآن ومعانيه ، وارتطم في إثم القول ، ان

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ٧٠ – الفرق بين الفرق ١٤٣ – ملل الشهرستاني ١٤٠ – ملل الشهرستاني ٦/١ ه – مسلم ٧٥ ، اعجاز القرآن مقدمة صقر ٨٠٧ .

<sup>(</sup>٢) ملل الشهرستاني ١/٤٠.

<sup>(</sup>٣) مقالات الإسلاميين ١/٦ ٢٩ .

في القرآن سفها وكذبا (١) الاأن هذه الآراء الفريبة كان قد تناولها المديد من رجـال الاعتزال بالطمن والتجريح والرد عليها:

فتولى أبو الحسين الخياط وأبو على الجبائي الردعلى ابن الراوندي فَنَقَضًا ما تورط فيه من الانحرافات في كتابه والدامع، وتولى الجاحظ في كتابه ونظم القرآن، الردعلى النظهام في قوله بالصرفة (٢).

ومما رد به أبو سليان الخطابي في كتابه اعجاز القرآن على دعوى الصرفة اذ دلالة الآية تشهد بخلافه ، وهي قوله سبحانه وتعالى (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهير السلام فأشار القرآن الى أمر طريقه التكلف والاجتهاد وسبيله التأهب والاحتشاد والمعنى في الصرفة التي وصفوها لا يلائم هذه الصفة فدل على أن المراد غيرها ) (٤) .

#### ه - موقفهم من حد شارب الخمر والنبيذ :

لقد تمسك بعض المعتزلة بالرأي الشاذ حول حد الخر القائل،

<sup>(</sup>١) و (٢) اعجاز القرآن للباقلاني المقدمة صقر ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الامراء ٨٨.

<sup>(</sup>٤) اعجاز القرآن مقدمة صقر ١٣.

ان الرسول لم يفرض في الخرحداً ، وأنه وبعض الصحابة الما ضربوا بالجريد والنمال والأردية وعزف هؤلاء المعتزلة عما أجمع عليه الصحابة من وجوب الحد في الخر (١) بل وهاجموا الحد ، من ذلك أن جعفر بن مبشر زعم ( أن اجماع الصحابة على حد شارب الخسر كان خطاً ، اذ المعتبر في الحسدود : النص والتوقيف )(٢) .

والملاحظ أن النص والتوقيف متوفران ، فالاتفاق كامل بين الصحابة والعلماء على أن الرسول على جلد من شرب الخرولكن ثمة اختلاف حول عدد الجلدات (٣).

وقد أطنب الفقهاء والمحدثون في الحديث عن الموضوع وسرد كل الآراء مهما كانت متضاربة ومتطرفة ، وقد أورد ابن حجر خلاصة حول الموضوع قال فيها : وقد استقر الاجماع على ثبوت حد الحمر وان لا قتـــل فيه ، واستمر الاختلاف في الاربعين والنانين (٤) .

والملاحظ أنحد النبيذ بدوره ثمانون جلدة(٥) أي أنه مساو

<sup>(</sup>١) نيل الاوطار ١٦٩/٧ .

<sup>(</sup>٢) ملل الشهرستاني ٩/١ه - الفرق بين الفرق ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٦١/٧ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٥٠/١٥.

<sup>(</sup>ه) فتح الباري ه ١/٥٧.

لحد الحمر فقد قرر الفقهاء وجوب جلد من شرب خمراً أو نبيذاً مسكراً ثمانين سكر أو لم يسكر (١١) .

وخالف عمرو بن عبيد فنسب الى الحسن البصري أنه قال: ان السكران من النبيذ لا يجلد وقدد أكذبه أيوب السختياني وقال: أنا سمعت الحسن يقول: يجلد (٢).

### و ــ موقفهم مز حد السارق :

ومن المواطن التي خالف فيها العديد من المعتزلة سنة الرسول ما التي موقفهم من حد السرقة . فقد جعل القرآن الكريم قطع اليد جزاء وفاقاً للسرقة فقسال جل من قائل: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها جزاء بما كسبا نكالاً من الله ) (٣).

ثم جاءت السنة وحددت قيمة المسروق الذي يوجب القطع وبينت حاله كما بينت ما ينبغي القطع فيه ومن أين يقع القطع.

جاء عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (٤) وفي حديث عائشة أن النبي عَلَيْكُم قال : تقطع اليد في

<sup>(</sup>١) رسالة أبي زيد القيرواني ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) مقدمة مسلم ٢٣/١ - ميزان الاعتدال ١/٣٧٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٣٨.

<sup>(</sup>٤) الموطأ ١٥.

ربع دينار فصاعداً (١) على أن يكون المسروق حرزاً والسارق مستفنياً عن السرقة .

كا سن الرسول أن لا قطع في ثمـــر ولا كثر (٢) ، وبين أن القطع انما يكون في البد اليمني ومن الرسغ .

وخسالف الكثير من المعتزلة سنة الرسول عَلَيْكُم فهذا أبو الهذيل العلاف والجبائي يفسقان سارق الدرهم من حرز (٣) .

أما جعفر بن مبشر فيزعم أن من سرق حبة أو مــا دونها فهو فاسق منخلع من الايمان مخلد في النار (١).

وبذلك هدموا الشرع وتحللوا من الأحكام وحكمّوا أهواءهم

<sup>(</sup>١) البخاري – فتح الباري ه ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) الرسالة ٤١ – الموطأ ٢٤ه، أنظر التخريج هناك.

<sup>(</sup>٣) مقالات الاسلاميين ١/٣٣٧ - ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق ١٦٨ – ملل الشهرستاني ٩/١ .

<sup>(</sup>٥) الفرق بين الفرق ١٤٤ - مقالات الإسلاميين ٣٣٤/١ - الملـــل ٥٨/١ .

فيها يأتون وما يدعون .

# ز - تخليدهم صاحب الكبيرة في النار ،

كنا رأينا أثناء حديثنا عن أصل المعتزلة الرابع الوعد والوعيد كيف قرروا أن مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ومخلد في الناريوم القيامة ما لم يتب ، ورأينا كيف أن مبدأهم ذلك مبني على ايمانهم بعدل الله ، هذا العدل الذي جعلهم غلوهم في تصوره ينفون معه الشفاعة لأنها في رأيهم تعطل تنفيذ وعده ووعيده ولا مبدل لكلماته تعالى :

على أننا قبل الخوض معهم في آرائهم هــــذه المنافية للسنة الصحيحة يحسن بنا أن نرى تعريفهم للكبائر والصغائر .

فقد (قال قائلون منهم: كل ما أتى فيه الوعيد فهو كبير وكل ما لم يأت فيه الوعيد فهو صغير (١١) . وذهب جعفر بن مبشر الى أبعد من ذلك فقد جعل ارتكاب أي لون من ألوان الذنوب والمعاصي كبيرة شريطة أن يكون مرتكبها متعمداً (٢٠).

وقد غلت بعض فرق المعتزلة في الحكم على مرتكبي الذنوب،

<sup>(</sup>۱) و (۲) مقالات الاسلاميين ۲/۹ ۳۳.

حق أنها لم تميز بين الصغير من الذنوب والكبير . فالواصلية مثلاً ( تزعم أن كل مرتكب للذنب صغير أو كبير مشرك بالله ) (١) ، ولعل هذا الحكم القاسي يعود الى تسوية القدرية عموماً ( بين الشرك ومسا دونه من الكبائر في أن كلا من النوعين لا يغفر بدون التوبة ، ولا يشاء الله أن يغفرهما إلا للتائبين ) (٢) .

لَّإِنَّ واصلًا يسمي هــذا المذنب موحداً وليس بمشرك ولا كافر (٣) .

وبلغ الغاو" بالجبائي درجة وصف معها الكثير من أرض الاسلام والمسلمين بالكفر ، وكيف لا يكونون كذلك ، وهم القائلون إنّ القرآن غير مخلوق ، وأن الله سبحانه أراد المعاصي وخلقها لأن هذا كله عنده كفر ، فبغداد ومصر وغيرهما على قياسه – دار كفر (٤).

ثم أن هذه الذنوب والمعاصي عندهم لن يغفرها الله إلا بالتوبة، وإقامة الحد على المقترف للذنب لا يفيده (٥) مستدلين على ذلك

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ٣٢/١ .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ١١٩.

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين ٢/٥٥١.

<sup>(</sup>ه) فتح الباري ١/٥٧.

بقوله تمالى ( الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحم )(١).

وحين يُجَابَهُون بقول الله تعالى : (ان الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (٢) وهو صريح في أن الله يغفر لمن يشاء من المذنبين والعصاة يَلْجَؤُوْنَ الى التأويل وان كان متعسفاً .

يقول الزنخشري لتطويع هــــذه الآية لمذهبهم ( الوجه أن يكون الفعل المنفي لا ويغفر ، والمثبت ويغفر ، جميعاً موجهين الى قوله تعالى : لمن يشاء كأنه قيـل : أن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك على أن المراد بالأول من لم يتب وبالثاني من تاب .

ونظيره قولك : ان الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء تريد لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ويبذل القنطار لمن يستأهله ) (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الزمخشري ١/٢٣٥ .

فقد سوسى بين المسلم والمشرك في وجوب التوبة مطوعاً الآية لحدمة هذه التسوية (فردته ونبت عنه) (١) كا يقول صاحب كتاب الانصاف . لأن (الشرك غير مغفور البتة وما دونه من الكبائر مغفور لن يشاء الله أن يغفره له ، هذا مع عدم التوبة وأما مع التوبة فكلاهما مغفور) (٢) . وهذه هي عقيدة أهل السنة و (الآية انحا وردت فيمن لم يتب ولم يذكر فيها توبة كا سنرى فلذلك أطلق الله تعالى نفي مغفرة الشرك وأثبت مغفرة ما دونه مقرونة بمشيئة الله ، فهذا وجه انطباق الآية على عقيدة أهل السنة ) (٣) .

ثم أن المعتزلة بعد أن قرَّرُوا أن الله لا يغفر لمن خرج من الدنيا على معصية بدون توبة لأن ذلك يتنافى مع عدله وبالتالي مع وعده ووعيده ، بل ومع نظريتهم في الصلاح والأصلح، وضعوا صاحب الكبيرة في المنزلة بين المنزلتين في الحياة الدنيا وأنزلوه جهنم في الآخرة خالداً فيها غسير أن عذابه أخف من عذاب الكافر (1).

وهير حكم يزعم جعفر بن مبشر أنه من موج ـــات العقول

<sup>(</sup>١) و (٢) ر (٣) الانصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال ٣٧/١ .

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل ١/ه٤ ، ٨١ ، ٧٠ ، ٨٨ .

مخالفاً (أسلافه الذين قالوا: ان ذلك معلوم بالشرع دون العقل ) (١) .

ذلك أن أهـل النار اذا دخلوها لم يصح خروجهم منها لأن في خروجهم ثواباً ، فيصبح الواحد منهم من أهل الثواب ، ومن أهل العقاب معاً وهذا كالمتضاد (٢).

وللممتزلة أدلتهم فيها ذهبوا اليه من تأبيد العقاب في النار من ذلك :

أ - قول الرسول عَلَيْكَ : (من قتل نفسه بحديدة ، فعديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) (٣) . وقد أجيب عنه بستة أجوبة منها :

١ - أن محمد بن عجلان رواه عـــن سعيد المقبري عن أبي
 هريرة فلم يذكر خالداً مخلداً ...

٢ – أن الحلود انمـــا يصدق على من استحله ، فانه يصير باستحلاله كافر . والكافر مخلد بلا ريب .

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ٤٥٢ والحديث خرج نحوه : البخاري – الفتح ٣/ ٢٥ – ٤٦٩ ومسلم والترمذي والنسائي والدارمي .

۳ – ورد التخليد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غــــير مراده (۱) ...

ب - ويستدلون أيضاً بقوله على (إياكم والزنا فان فيه سوء الحساب وسخط الرحمن وخلود النار<sup>(۲)</sup> وقوله على (من انتسب الى غير أبيه فالجنة عليه حرام) وقوله على (من اقتطع مال المرىء مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار).

ج - ومما يروونه عن خلود أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة فوله عليه الله عليه المجنة عليه المجنة المجنوب المجنة المجامة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجامة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجامة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجامة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجامة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجا

إذا صار أهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار نادى مناد بينها: (يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت) (٣).

ويقول القاضي عبد الجبار كا ثبت خلود أهل الكفر في النار ثبت أيضاً تخليد قاتل النفس والفار" من الزحف وآكل مال اليتيم وغير ذلك (٤) . . وبما أن الله صاحب أعظم نعمة على الانسان فان من عصاه ينبغي أن يعظم عقابه بعظم معصيته (وذلك يبين

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣/٧٠٠ .

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ه ١٠.

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ه ه ١ – والحديث خرجه البخاري ٢٠٧ / ٢٠٧ – ٢٠٩/١٧ .

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال ٢٠٩.

حسن العقاب الدائم ) (١) .

ونجد من المعتزلة من يتخلى عن الخلود كالعلاف ويقول بفناء نعيم أهل الجنة وفناء عذاب أهــل النار (٢) مما جعل عدداً من زعماء المعتزلة يردون عنه ويوبخونه كالجبائي وأبي موسى (عيسى ابن صبيح المعروف بالمردار). وقد ألف كُلُ منها كتاباً ذكرفيه فضائح أبي الهذيل ، ولجعفر بن حرب أحد زعماء المعتزلة كتاب سماه توبيخ أبي الهذيل ، ولجعفر بن حرب أحد زعماء المعتزلة كتاب سماه توبيخ أبي الهذيل ، و

وقد تصدى أهل الحديث للرد عن ضلالات المعتزلة مستندين الى ما صح في السنة النبوية من الآثار ، وقد د أجمعوا على أن المعاصي ليست موجبة للخلود ، فقد جاء عن ( أبي سعيد أن النبي عليه قال : يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى : أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا أو الحياة شك مالك، فينبتون كا تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية ) (٤) وقد عقب ان حجر على هذا الحديث بقوله : ( وأراد البخاري بايراده ، الرد على المرجئة لما الحديث بقوله : ( وأراد البخاري بايراده ، الرد على المرجئة لما

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) تأويل مختلف الحديث ٤٤ ـــ الفرق بين الفرق ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) البخاري كتاب الايمان باب تفاضل أمل الايمان الفتح ١٩٨١ .

فيه من بيان ضرر المعاصي مع الايمــان ، وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود ) (١) فلا يلزم من اطــلاق دخول النار التخليد فيها (٢) .

واذا اعتبرت إقامة الحد كفارة لصاحبها ومجزية عن اعلان التوبة ، فان غفران ذنب من لم يقم عليه حد ولم يتب يبقى رهن ارادة الله وذلك مصداقاً لقوله عليه في عصابة من صحابته ( بايموني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فموقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقمه فمايعناه على ذلك ) (٣).

وان المعتزلة القدرية بتشددهم في تخليد مرتكب الذنب في النار ما لم يتب ينطبق عليهم المثل السائر (السيد يعطي والعبد يمنع) لأن الله تعالى يصرح كرمه بالمغفرة للمصر على الكبائر ان شاء 6 وهم يدفعون في وجه هذا التصريح ويحيلون المغفرة بناء

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١/٠٨ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٤ ٢٩١/١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب الايمان باب حدثنا أبو اليمان .. الفتح ١٠/١ . ٠

على قاعدة الأصلح والصلاح التي هي بالفساد أجدر وأحق (١).

#### ح - انكارهم لعذاب القبر :

ومما أثبتته السنة وأنكره المعتزلة عذاب القبر. يقول الأشعري: انهم والخوارج نفوا عذاب القبر (٢).

ولئن جعل القاضي عبد الجبار المعتزلة ينقسمون الى منكر لعذاب القبر ومثبت له فانه يقول ان الذي نفاه انما هو ضرار بن عمرو «وهو من أصحاب واصل بن عطاء» ويورد حجة المنكرين فيقول: ان الميت لما يدفن ( لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك ولا يلتذ فكيف يجوز عليه المسألة والمعاقبة مع الموت )؟ ويضيف: ( وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال ) "" .

وهذا مخالف صراحة لما ثبت عن رسول الله عليه و وقد عقد البخاري باباً في كتاب الجنائز ترجم له بقوله: ( باب ما جاء في عذاب القبر )(٤) وقد أورد فيه عدداً من الأحاديث منها:

- حديث أنس بن مالك (رض) أن رسول الله عليه قال:

<sup>(</sup>١) الانصاف الكشاف ٣٣/١ .

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين ٢/٢ . .

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر فتح الباري ٣/٣٧.

ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وانه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد عليه الحديث (١).

كما أن كلا من أبي داود والنسائي والترمذي عقدوا أبوابك ترجموا لها بنحو ما ترجم له البخاري وأوردوا فيها أحاديث كثيرة تثبت كلها عذاب القبر .

<sup>(</sup>۱) أنظر فتح الباري ۴/۰۰٪ – والحديث خرجه مسلم ٤/٠٠٠ – ۲۲۰۱ – الترمذي ۴/۶ ۳ .



# رمن مَبَاحِثالمُهُ تَزلة الجُافيَة للعَقل وَالمُخالِفَة لِلسُّنَّة

حين يذكر اسم المعتزلة يتبادر الى الذهن أنهم القوم الذين يجدون العقل وبالتالي يربأون به وبأنفسهم عن الخوض في مسائل لا تمت الى العقل بصلة إلا أن تاريخ المعتزلة يثبت خلاف ذلك حيث تناول بعضهم مجث مسائل يجوز وصفها بأنها تافهة : من ذلك مثلا :

١ - بحثهم في مصير اليد المقطوعة لرجل مؤمن كفر بعد القطع أو لرجل كافر آمن بمد القطع (١) ؟

٢ – وبحثهم في عوض البهائم وقد انقسموا الى خمسة أقوال ،
 منها :

أ – قول قوم: ان الله سبحانه يعوضها في المعاد وانها تنعم في الجنة وتصور في أحسن الصور فيكون نعيمها لا انقطاع له . ب – وقال جعفر بن حرب وَ آلاِسْكَافِي: قد يجوز أن تكون

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين ٧/١ .

الحيات والعقارب وما أشبهها من الهوام والسباع تعوض في الدنيا أو في الموقف ثم تدخل جهنم فتكون عذاباً على الكافرين ولا ينالها من ألم جهنم شيء كما لا ينال خزنة جهنم .

٣ - كما نظروا في عقول هذه البهائم هل سَيْكَمِّلُهَا الله أم تبقى
 على حالهـا في الدنيا ؟ ومجثوا مسألة اقتصاص الله من بعضها
 لبعض (١) .

إ - ونظر الخابطية أصحاب أحمد بن خابط ( ت ٢٣٢ ه )
 والحدثية ( أصحباب الفضل الحدثي ( تـ ٢٥٧ ه ) في أصناف الحيوانات فَقَرَّرُوا أن كل صنف من الحيوانات أمة على حدة ولها رسول (٢) ؟

ه - وبحثوا في عقاب الأطفال ؟: فقال أكثر المعتزلة ان الله سبحانه يؤلمهم عبرة للبالغين ، ثم يعوضهم ، ولولا أنه يعوضهم لكان إيلامه اياهم ظلماً . الا أن اجماعهم يذهب الى أنه لا يجوز أن يعذبهم أن يؤلم الله سبحانه الأطفال في الآخرة ولا يجوز أن يعذبهم (٣).

<sup>(</sup>١) مقالات الاسلاميين ١/٩/١ - ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ملل الشهرستاني ٦٣/١ .

<sup>(</sup>٣) مقالات الإسلاميين ٩/١ . ٣ .

الانحراف وهو اثباتهم الألوهية للمسيح (١) هذا المعتقد الذي حرك جمهور المعتزلة لنفي صفات الله وجعلوا كلامه تعالى مخلوقاً حادثاً كي يقطعوا الطريق أمام المسيحيين الذين آمنوا بالأقانيم الثلاثة واتخذوا من قوله تعالى أن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم (٢) حجة يعضدون بها مذهبهم المنافي للتوحيد .

وكارد القرآن للمسيح وأمه اعتبارهما أكدت السنة ما جاء به القرآن وجعلت قول من قسال (ان الله اتخذ ولداً) ، من الكبائر . جاء في الحديث القدسي : ( ... وشتمني ابن آدم ، ولم يكن ينبغي أن يشتمني ... وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولداً ، وأنا الله الأحسد الصمد ، لم ألد ولم أولد ، ولم يكن لي كفؤا أحد ) (٣) .

٧ - ونظرهم في الصلاح والأصلح جعل النظام يحد من قدرة الله حيث قال: أن الله لا يقدر أن يزيد في عذاء، أهـل النار ذرة ولا أن ينقص من نعيم أهل الجنة شيئًا (٤) وهو رأي يتنافى

<sup>(</sup>١) ملل الشهرستاني ٦٠/١.

 <sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ه ٤ ، وقوله تعالى : ( انما المسيح عيسى بن مريم
 رسول الله وكلمته) سورة النساء ١٧١.

<sup>(</sup>٣) النسائي كتاب الجنائن ١/٤ .

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق ١٣٣ – ملل الشهرستاني ١/١ه.

مع أبسط قواعد العقلل والشرع التي أثبتت الله تعالى القدرة المطلقة .

أماعيسى بن صبيح المكنى بأبي موسى الملقب بالمردار (تـ ٢٢٦ه ) فينزل بالله الى مستوى الكذب والظلم قياساً على حياة البشر فيجعله قادراً على ذلك ، وان قعل كان إلها كاذباً ظالماً (١).

في حين ينغي أبو الهذيل العلاف عن الله القدرة على رؤية بعض الأجزاء التي لا تتجزأ (٢) .

وقرر بعض المعتزلة أنه لا يجوز اطلاق اسم شيء على الشيء حتى يوجد ويخلق، فهذا هشام بن عمرو الفوطي يرى أن ( الأشياء قبل كونها معدومة ، والمعدوم ليس بشيء ) وعليه لا يجوز عنده أن تكون هذه المعدومات معاومة الله تعالى (٣).

وفي الحقيقة فان علم الله وسع كل شيء ما خلق وما سيخلق، فقد جاء في صحيح البخاري قول الرسول والله : (ان أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربعه : برزقه وأجله

<sup>(</sup>١) ملل الشهرستاني ٩٩/١

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ٧٢.

وشقي أو سعيد ) (١) ففي هــذا الحديث كا يقول شارحه ابن حجر : ( ان الله يعلم الجزئيات كا يعلم الكليات لتصريح الحبر بأنه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة ) (٢).

١٠ منعهم الحكم بالرأي في الفتيا: ولعل من العجيب أن نرى بعض المعتزلة (٣) ، وهم بمن رفعوا لواء العقل أن يجرموا الحكم بالرأي في الفتيا كا قالت النظامية وقد سبق أن بينا خالفة هذا الاتجاه للسنة مستدلين باجتهادات للرسول ﷺ.

## من أسباب اضمحلالهم :

الأسباب التي أودت بالمعتزلة كثيرة ومتنوعة ومنها ما يعود الى طبيعة مذهبهم وطريقة تطبيقهم ونشرهم لنحلتهم ، ومنها ما يعود الى تعقب أهل السنة لهم بدحض شبههم وانحرافاتهم .

### ١ - بعدهم عن تطبيق معتقدهم في الايمان:

لئن نادى المعتزلة بالعسل وجعلوه شرط صحة في ثبوت الايمان ، وغلوا في الوعيد فان المديد من أعلامهم كانوا أول من مال على هذا الركن الأساسي في عقيدتهم بالهدم والاهمال ، بل

<sup>(</sup>١) البخاري كتاب القدر ، الفنع ٢٧٧/١٤ - ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١٩١/١٤.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ١٤٩ .

تجاوزواهذا، إلى الهنزء من بعض الشعائر وبلغ بهم الأمر إلى تناول الرسول والله على بالا يليق بمقامه السامي . مما لا يدع مجالاً للشك في أنهم انما يصدرون في آرائهم عن عقائد وتراث أجنبي لا يتفق وشريعة الاسلام .

فهذا النظام وهو أحد زعماء المعتزلة البارزين يعد من أفسق خلق الله وَأَجْرَئِهِمْ على الذنوب العظام وعلى إدمـان شرب المسكر حتى أن ابن قتيبة ينسب اليه قوله: ما زلت آخذ روح الزق في لطف: وأستبيح دماً من غير مجروح.

حق انثنيت ولي روحان في جسدي : والزق مطرح جسم بلا روح (١) وأبو هاشم بن أبي علي الجبائي كان من ناحية يفرط في الوعيد حتى أنه لم يقبل توبة المقلع عن الذنب بعد العجز عن اقترافه ، ومن ناحية أخرى كان أفسق أهل زمانه، وكان مصراً على شرب الخر حتى قبل انه مات في سكره (٢).

ومما يؤثر عنه أنه يرى أن (الطهارة غير واجبة) (٣) ممللاً مذهبه هــــذا بقوله: (ان غيره لو طهره مع كونه صحيحاً أجزأه) ، وهي محاولة مكشوفة لإفساد الشريعة وافراغهــا

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث ١٨.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ١٩١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٩٧.

من محتواها وهي مخالفة صريحة لقول الرسول عليه : ( لا تقبل صلاة بلا طهور ولا صدقة من غلول ) .

ومما رواه الجاحظ في كتاب المضاحك أن المأمون رأى يوماً ثمامة بن أشرس وهو من زعماء المعتزلة ( سكران قد وقع في الطين ) فقال له : ثمامة ؟

قال: أي والله . قال : ألا تستحي ؟ قال : لا والله .

قال: عليك لمنة الله. قال (تترى ثم تترى) (١).

وكان ثمامة متهاوناً في أداء الفروض آية ذلك أن خادمه قال له يوماً : قم صل فتغافل ، فقال له : قد ضاق الوقت فقم وصل واسترح ، فقال أنا مستريح إن تركتني (٢) .

قد يقولى قائل: انها الروح المرحة التي يتميز بها المعتزلة. فيقال: قد يكون ذلك ، ولكنها تعكس حقيقة مواقفهم من الايمان وتطبيقاته وقد بلغ الأمر بثامة الى التهوين من شأن بعض الشعائر ، والسخرية من المسلمين وتنقص شأن الرسول عليسة فقد ( رأى قوماً يتعادون يوم الجمعة الى المسجد لخوفهم فوت الصلاة فقال: انظروا الى البقر انظروا الى الحمير ) .

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٧٤.

ثم قال لرجل من اخوافه: ما صنع هذا العربي بالناس؟(١).

ومثل هذه العبارات التي تنضح مروقاً كثيراً ما تطالعنا ونحن نتصفح تاريخ المعتزلة ورجالهم: فهذا عمرو بن عبيد الذي طار بلب أبي جعفر المنصور وكان يعده من أزهد الناس في زينة الحياة الدنيا حتى حزن لوفاته. ورثاه يقول: ( لو كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ لم يكن لله على العباد حجة ) تساوقا مع اعانه بنفي القددر أي نفي العلم الأزني لله على هو كائن.

وكنا قد رأينا ألواناً من هـذا العناد والكفر أثناء حديثنا عن موهفهم من الحديث الشريف .

وكثيراً ما يوصف أعلامهم بالفسق والفجور ، فهذا أبو الفتح الأزدي يصف واصلا بن عطاء بأنه (رجل سوء كافر) (٢) ووصف البغدادي بعض الفرق بأكملها بالغلو في الكفر كالخابطية والجمارية (٣).

٢ – كثرة اختلافاتهم :

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث ٩ ؛ .

<sup>(</sup>٧) ميزان الاعتدال ٢/٩٧٤.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ١١٤ .

الى تنوع مصادرهم وتضاربها والى تعويلهم على العقل الذي قدموه على القرآن والسنة وجعلوا منه رائدهم وامامهم ، وقد ثبت في محك الواقع أن العقول والأفهام كثيراً ما تختلف بل فان العقل الواحد كثيراً ما يحبذ اليوم أمراً يكفر به غداً ويلعنه، والخطير في اختلافاتهم أنها شملت قضايا العقيدة نفسها .

يقول ابن قتيبة في معرض تصوير ما اعترى القوم من الانقسامات رغم صدورهم عن الرأي والنظر ( وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس واعداد آلات النظر أن لا يختلف وا كما لا يختلف الحساب والمساح والمهندسون لأن آلتَهُمْ لا قدل الا على عدد والا على شكل واحد ، وكما لا يختلف حذاق الأطباء في الماء وفي نبض العروق ... فما بالهم أكثر أهل الناس اختلافاً لا يجتمع اثنان من يؤسائهم على أمر واحد في الدين .

( فأبو الهذيل العلاف يخالف النظام والنجار يخالفها وهشام ابن الحكم يخالفهم وكذلك ثمامة ومويس وهاشم الأوقص و... ليس منهم واحد الاوله مذهب في الدين ٬ يدان برأيه وله عليه تبع ) (۱) .

وقلما تمر بهم مسألة ولا تختلف حولها أنظارهم ، حتى أن عبارة ( اختلفت المعتزلة ) تكاد تتصدر كل المسائل التي تناولها

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث ١٥ - ١٥ مقالات الاسلاميين ٢٣٧/٢.

المتزلة بالبحث.

وقد يبلغ الاختلاف والتنافر بينهم الى درجة يكفر فيها بعضا وأكثر زعمائهم يكفرون أتباعهم المقلدين لهم (١).

وليس حتما أن يكون هذا التناقض والاختلاف بين الفرق والأفراد وانحاقد يصيب التناقض الفرد الواحد منهم فيرى الرأي ثم يتراجع ويتوب، عنه لما يبدو له من سقمه وعقمه ، فهذا أبو سهل بشر بن الماتمر مثلاً آمن بآراء فيها مروق عسن الدين وخروج عن صحابته (ثم تاب ورجع الى أصحابه) (٢).

وقد صورت انقسامهم واختلافاتهم الشديدة مؤلفاتهم التي انبرى فيها كل طرف يسفه الثاني ويكشف عواره .

فقد ألف بشر بن المعتمر كتاباً في الرد على ضرار بن عمرو المعتزلي سماه « الرد على ضرار »(٣) .

ثم ان بشراً هذا يكفره تلميذه المردار (عيسى بن صبيح) الملقب براهب المعتزلة بل ويكفر معه أبا الهذيل العلاف والنظام وعدداً من شيوخه وقد بادله هؤلاء تكفيراً بتكفير (٤).

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) فضل الاعتزال ٧٢.

<sup>(</sup>٣) مقالات الاسلاميين ١/٦٤ مامش رقم ٢٤ ١/٩٣٣ هامش رقم١ .

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق ١٦٦ .

ولعبّاد بن سليان الضمري، وهو من أصحاب هشام الفوطي كتاب يسمى الأبواب نقضه أبو هاشم الجبائي، وقال عنه أبو الحسين الملطي ( ملا الأرض كتباً وخلافاً وخرج عن حد الاعتزال الى الكفر والزندقة ) (١).

وكتب ابن الراوندي (تـ ٢٩٨هـ) الذي نكص عـن الاعتزال بعد أن كان من متكلمي المعتزلة وانغمس في الالحاد والزندقة كتاباً سماه و فضيحة المعتزلة » نقضه أبو الحسين بن الخياط (تـ ٣٠٠هـ) بكتاب سماه الانتصار (٢).

هذا فضلاً عما ألفه أهل الجماعة في بيان زيـغ المعتزلة جميعهم وفساد نحلتهم .

# ٣ - آراؤهم المنافية للاسلام:

ان تأثر عدد من رجال الاعتزال بالآراء والمذاهب الفلسفية والمدينة القديمة جعلهم يصدعون بآراء تتجافى وعقيدة الاسلام البسيطة الواضحة، فقسد نفوا القدر فسموا القدرية ، ونفوا صفات الله فسموا النفاة ، قالوا بخلق القرآن ونفوا رؤية الباري

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ١٦١ هامش رقم ١ .

 <sup>(</sup>۲) مقالات الإسلاميين ۱/۶۰/۱ هامش رقم ۲ – الفرق بين الفرق٣٠٥
 هامش رقم ۱ .

يوم القيامة ، بل شك بعضهم في المحسوسات (١) كلها على غرار مساكان ينادي به (بيرون) والفلاسفة الشكاك اليونان ... ونادى آخرون بماكان يعتقده المجوس من علو النار بطباعها على كل شيء (٢) ... وآمن بعضهم بالطفرة وهي انتقال الجسم من مكان رقم ١ الى مكان رقم ٣ أو رقسم ١٠ من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر (٣) ...

وتأثرهم بالفلسفة والمذاهب الملحدة جعلهم يقدمون العقل على الشرع رغم ما أنكره بعضهم من اجتهاد الرأي في الأحكام .

وأحدثت مواقفهم هذه أزمة حادة بينهم وبين مصدادر الشريمة الاسلامية خاصة الحديث حيث حكوا الهوى فردوا ما يتعارض وآراءهم من الأحاديث ، وهو أمر لا يجوز أن يم دون موقف صارم يقفه رجال الاسلام المتعسكون بالقرآن والسنة بعيداً عن كل تأثير أجنبي .

والذي زاد الطين بلة هو استخصدام الممتزلة للعنف لفرض آرائهم ، فقد استغل بعض المعتزلة ممن وصل الى قلوب بعض الخلفاء العباسيين كالقاضي أحمد بن أبي دؤاد الذي عاصر ثلاثة

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٤٠ .

منهم هم المأمون والمعتصم والواثق ، وكان له في قلب كل منهم مكان وسلطان ، حتى أن المأمون كان قد أوصى أخاه المعتصم علازمة ابن أبي دؤاد فقد استغل نفوذه لديهم حتى أنه حمل الواثق على أن يرسل الى القضاة في سائر البلاد ليمتحنوا الناس في القرآن . وأمرهم ألا يقبلوا شهادة من لم يقبل بالتوحيد(١) .

ولم يتورعوا عن اغتيال المخالفين لهم في الرأي ، فقد كان (عبد بن سليان برى قتل الفيلة في مخسالفيه اذا لم يخف شيئاً )(٢) ، كاكانوا يرون الثورة والاستيلاء على الحسكم بالقوة لفرض آرائهم ، فهم يقولون : ( اذا كنا جماعة ، وكان الغالب عندنا أنا نكفي مخالفينا عقدنا للامام ، ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه ، وأخذنا الناس بالانقياد لقولنا فان دخلوا في قولنا الذي هو التوحيد وفي فولنا في القدر ، والاقتلناهم )(٣).

وهذا مخالف للشريعة التي تحرم سفك الدماء. يترل الرسول التله ، . . . فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام (٤) .

٤ – مقاومتهم فكرياً : وقد تولى أهل السنة والجمـــاعة

<sup>(</sup>١) انظر أدب المعتزلة ه ١٥١ ، ١٥٧ ، ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) مقالات الإسلاميين ٢/٧٥١.

<sup>(</sup>٤) خرجه البخاري كتاب العلم فتـــ البارى ١ / ١٦٨ – مسلم ٣ / ١٠١٥ – الدارمي ١ / ١٠١٥ – الدارمي ١٣٠٦ – الدارمي ١٣٠٨ . ٣٩٣/١

أيضاً مقاومة المعتزلة فكريباً وذلك بتأليف المصنفات التي تكشف ما وقعوا فيه من خروج عن الشرع وعن اجماع المسلمين وإبراز ما وقعوا فيه من تناقض وخطل ، حتى يوقفوا المسلمين على حقيقة أمرهم فيتجنبوهم . وقد جعلت الاحقاد بعض أهل السنة يغالي في تبشيع المعتزلة وتكفيرهم ، فهذا ابن قتيبة يؤلف تأويل مختلف الحديث ليرد على الشبه والضلالات التي ارتمى فيها المعتزلة . فهو وان ذكر في مقدمة كتابه ( وأرجو أن لا يطلع فو النهى مني على تعمد لتمويه ، ولا إبشسار لهوى ولا ظلم خصم ) (١) فانه بلغ حد الإقذاع في تصوير ظلم المعتزلة وضلالهم.

كا أن عبد القاهر البفدادي في كتبابه الفرق بين الفرق أسرف في تكفير المعتزلة واستباحة دمائهم وأموالهم (٢). وقد ألف الى جانب الفرق بين الفرق كتاباً سمساه الحرب على ابن حرب نقض فيه أصول وفصول كتاب جعفر بن حرب الحافل بالضلالات (٣).

ولاً بي الحسن الأشعري الذي عاش ردحاً طويلاً من عمره معتزلياً حتى بلغ مرتبة الامامة فيهم ألف في كشف فضائح

<sup>(</sup>١) تأريل مختلف الحديث ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أدب المعتزلة ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ١٦٩ .

الممتزلة ( الابانة في أصول الديانة ) لما فتح الله بصيرته وأوقفه على حقيقة أمرهم . كما كتب مقالات الاسلاميين ، وقد تناول فيهما أصول الممتزلة بالنقض والطعن وقد مات وهو يلعن المعتزلة لأنه كان شديد الكره لهم والنقمة عليهم (١١) .

وألف ابن حزم الفصل والشهرستاني الملل والنحل ، وأبو الفرج بن الجوزي مناقب الامام احمد بن حنبل، وهي مؤلفات تثبت جميعها تمسك أهل السنة بالشريعة الصحيحة الخليسة عن الهوى كما تصور زيغ المعتزلة عن السبيل ووقوعهم في المحظور نتيجة تأثرهم بالتيارات الدّخيلة وعدائهم لأصول الشريعة.

وقد أتت جهود التوعية التي قام بها الأثمة الأوائـل لتنفير الجماهير المسلمة من المعتزلة وآرائهم أُكْلَهَا حتى صار اسم الاعتزال مرادفــــا للابتداع والحروج عن الشرع الذي يوجب الترك والتجنب.

فهذا محمد البـاقر ينعي على أخيه زيد بن علي بن الحسين السبط أخذه لمذهب المعتزلة عن واصل بن عطاء(٢).

وحين سئل قــاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب الامام أبي حنيفة عن المعتزلة قال : هم الزنادقة .

<sup>(</sup>١) ادب المعتزلة ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن خلاون ٥٠٠٠.

ورد الشافعي قبول شهادة المعتزلة وأهـــل الأهواء أسوة عالك وفقهاء أهل المدينة (١).

ويصف ابن عبد البر المعتزلة بأنهم أهل البدع ، ويقول عن كتبهم انها كتب أهل الاهواء والبدع(٢).

وحين يذكر القاضي عبد الجبار عند بعض النقياد يصفه بالثقة في حديث الا أنه يستدرك بقوله ( لكنه داع الى البدعة ) (٣) .

ويصف السيوطي أحدهم بأنه فقيه الاأنه مهجور القول عند الأئمة لميله الى الاعتزال (٤) .

وهكذا فقد صار المعتزلة حتى أيام الفحول منهم عنواناً على المروق عن الدين والبعد عن الشريعة ، وقد انعكس هذا حتى على رؤى العلماء والصالحين : فهذا ثابت البناني وعاصم الأحول يريان عمرو بن عبيد في المنام وهو يحك آية من المصحف مدعياً إبدالها بخير منها فلم يستطع (٥) .

وفي هذه الرؤيا اشارة الى تحريف المعتزلة لما جاء صريحًا في

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله ٢/٢ ، ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) تدريب المراوي ٢/١ ،

<sup>(</sup>ه) ميزان الاعتدال ٣/٣٧٪.

القرآن كالرؤية وغيرها . وقال حماد (أبو سلمة) : (رأيت كأن الناس يصلون يوم الجمة الى القبلة وهو مدبر عنها ، فعلمت أنه على بدعة ، فتركت الرواية عنه )(١) .

كا أن اسماعيل بن مسلمة القعنبي رآه في ثلاث ليال متتالية في النار (٢٠ كا رآه محمد بن عبد الله الأنصاري في النوم قد مسخ قرداً .

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ١/ ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٣/٩٧٩.



# مِن فضَّائِل اللُّكُ تَزِلَة

ولئن خرج المعتزلة عن سمت الاسلام وكثرت انحرافاتهم فان لهم العديد من الفضائل تتمثل في مقاومة بعض زعمائهم من ذوي النفوذ – لعدد من الماجنين تطبيقا لمبدئهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

فقد نفى واصل بن عطاء بشار بن برد من البصرة الى حران فلم يعد الى البصرة الا بعد وفـاة واصل ، وكان قد تهدده بالقتل ، ولكنه أنف من اغتياله مخالفاً من يرى الاغتيال من المعتزلة .

واتهم عمرو بن عبيد ( - وهو الذي قسال عنه الحسن البصري ... هو خير فتيان أهل البصرة وله فضائل كثيرة لا يجمعها الاكتاب مفرد، ويقال عنه انه حج أربعين سنة ماشياً، وبعيره يقاد معه يركبه الفقير والمنقطع به ، وكان يحيي الليل كله في ركعة فعل ذلك غير مرة في المسجد الحرام(١١)) - اتهم

<sup>(</sup>١) فضل الاعتزال ٢٨.

عبد الكريم بن أبي العوجاء بالزندقة والالحاد وإفساد الشباب ودعاه الى مغادرة البصرة فقد قال له: ( بلغني أنك تخلو بالحدث من أحداثنا فتفسده وتستذله وتدخله في دينك ، فان خرجت من مصرنا والاقت فيك مقاماً آتي فيه على نفسك )(١).

ومبدأهم هذا (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) جعل بعضهم يخرج على الاسام الظالم ، من ذلك أن عمرو بن عبيد حض أصحابه على نصرة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الذي هب لتخليص الخلافة من براثن ابن عمه الوليد بن يزيد ابن عبد الملك بن مروان الذي كان ملحداً مارقاً وله شعر يتغنى فيه بمروقه (۱۲) حتى أنه رمى المصحف وجعله غرضا ... وقد خرجت عليه الغيلانية وقتلوه (۳).

وخرج بشير الرحال سنة ١٤٥ ه في جماعة من المعتزلة مع ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب وقد أظهروا صبراً وجلداً حتى قتلوا بين يديه ثم قتل (٤).

وبذل المعتزلة كل جهد لنشر دعوتهم في الآفـــاق ففرقوا رسلهم الى أمصار المشرق والمغرب للدعوة الى مذهبهم (٥).

<sup>(</sup>١) و (٣) فضل الاعتزال ه ١١٧/١١.

<sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال ١١٧/١١٠ .

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال ٩٦ - ٦٧ .

<sup>(</sup>٠) أدب المعتزلة ١٥٠ .

وقد شارك أعلامهم في هذه الحملة بجوب البلاد واقامة حلقات الدرس لمناقشة مخالفيهم ومجادلة الملحدين والمعاندين ورد شبه الخوارج والمرجئة (۱) ومقاومة المسيحيين واليهود والمجوس بفرقهم المختلفة التي تمالات على الاسلام لإيقاف مده واشعاعه الغلاب وقد استخدموا طرائق الفلسفة لإثارة الشبه والشكوك حول الاسلام واستطاع المعتزلة استخدام هذا السلاح نفسه بعد أن أحاطوا بمختلف المذاهب الفلسفية والآراء الدينية وتزودوا بفنون الجدل والمناظرة وبذلك تمكنوا من إعادة بعض من ضعف ايمانه من المسلمين الى طمأنينة الايمان وإفحام هؤلاء الأعداء الكثر.

كا اتخذوا الكتابة سبيلا الى دعـم منهجهم وتأييد نحلتهم فكانت لهم مصنفات تشهد لهم بالقدرة والعلم وسعة الاطلاع (٢) رغم ضآلتها نتيجة ما أصابها من تحريق واتلاف أثناء حملات تطهير البلاد منهم .

الا أنهم أفسدوا الكثير من علوم الشريعة بتحكمهم واستنادهم الى الهوى .

والذي أتى على مجد المعتزلة وأذهب ريحهم هو تلك الاصابات

<sup>(</sup>۱) فضـل الاعتزال ۱۹۰ - ميزان الاعتدال ٤ / ٣٣٩ - شذرات النعب ٢٠٢/ - الاعلام ١٢٢/٩ .

<sup>(</sup>٢) التوبيخ لمن ذم التاريخ ٣٠٠ .

الخطيرة القاتلة التي استهدف لها الكثير منهم نتيجة ارتمائهم في أحضان الآراء الدخيلة الملحدة أو المنحرفة فصدروا عنها في العديد من آرائهم فضاوا السبيل ، وانحرفوا عن السمت فكانوا بحق مبتدعة تعرت آراؤهم من كل دليل شرعي وأنى يكون لهم هذا الدليل وقد اتخذوا من العقل دليلا يؤولون به من الآيات ما لم تهتد الى ادراكه أفهامهم ويردون به من الأحاديث كل ما لا يتساوق مع جموح هواهم المتعصب لمذهبهم مها توافرت أدلة صحتها وقبولها .

وبذلك يصدق عليهم ما قاله الدكتور مصطفى الصاوي الجويني: ( ولئن كانت بدايتهم دفاعاً عن الاسلام من طعنات أعدائه ، فلقد كانت نهايتهم تعصباً مذهبياً لغاية التعصب ) (١٠).

<sup>(</sup>١) مجلة العربي عدد ١٢٢ ص ١٤٣ .

## المصكادر

- القرآن الكريم.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي -- ونسنك ليدن.
- ١ الاتقان السيوطي ط ٣ مصطفى الحلبي مصر
   ١٣٧٠ ه.
- ٢ أدب المعتزلة د. عبد الحليم بليغ ط ٢ مطبعة
   الرسالة مصر ١٩٦٩م .
- ۳ اعجاز القرآن الباقلاني ط ۳ دار الممارف بمصر
   ۱۹۷۲ م ٠
  - ٤ الأعلام الزركلي ط ٣ بيروت.
- الاعملان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ السخاوي بغداد
   ۱۳۸۲ ه.
- ٦ الالماع عياض ط ١ دار التراث القاهرة المكتبة

- العتيقة تونس ١٣٨٩ ه.
- ٧ ــ الانصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال مطبوع على
   هامش الكشاف .
- ۸ ــ الاهرام ( جريدة يومية ) صفحة الفكر الديني ١٢ مارس
   ١٩٧٦ .
- باباعث الحثيث شرح اختصار عاوم الحديث ابن كثير
   ۱۳۷۷ م.
  - البخاري انظر صحيح البخاري أو الجامع الصحيح .
- ١٠ ــ تاريخ المذاهب الاسلامية ــ ابو زهرة ــ دار الفكر
   العربي .
- ۱۱ ــ تأويل مختلف الحديث ــ ابن قتيبة ــ دار الجيل ــ بيروت ۱۲ ــ م ۱۳۹۳ م.
- ١٢ ـ تدريب الراوي ـ السيوطي ـ دار الكتب الحديثية ـ ط ٢ ـ ١٣٨٥ ه .
  - ١٣ تفسير ابن كثير كتاب الشعب .
- ١٤ التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي ط١ الناشر المكتبة السلفة ٣٨٩.
- التوبيخ لمن ذم التاريخ السخاوي انظر الاعلان بالتوبيخ .

- ١٥ التوراة الكتاب المقدس دار الكتاب المقدس القاهرة .
- ١٦ تيسير علوم الحديث والرد على أعـداء السنة ـ د. محمد
   السيد ندا ط ١ دار الطباعة المحمدية ١٣٩١ه .
- - الجامع الصحيح للبخاري انظر صحيح البخاري.
    - الجامع الصحيح لمسلم انظر صحيح مسلم .
      - جريدة الاهرام انظر الاهرام.
        - الدارمي انظر سنن الدارمي .
- ١٨ دلائـــل النبوة البيهقي المجلس الاعلى للشؤون
   الاسلامية القاهرة ١٣٨٩ ه.
- ١٩ رسالة ابن أبي زيد القيرواني ط ٣ مطبعة حجازي
   القاهرة ١٣٧٤ ه.
  - ٢٠ الرسالة الشافعي ط١- مصطفى الحلبي ١٣٨٨ ه.
- ٢١ زهر الربى على المجتبى للسيوطي شرح سنن النسائي –
   انظر سنن النسائى .
- ٣٢ السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي مصطفى السباعي ط – مكتبة العروبة القاهرة ١٣٨٠ ه .

٣٧ ــ سنن أبي داود ـ ط١- مصطفى الحلبي - ١٣٧١ هـ

ع ب سنن الترمذي - « « من ١٣٥٦ ه - ١٣٨٨ ه

٣٥ ــ سنن الدارمي ــ المدينة المنورة ١٣٨٦ ه.

٢٧ \_ سنن النسائي \_ مصطفى الحلبي - ط١ - ١٣٨٤ ه.

۲۷ - سنن ابن ماجه - عيسى الحلبي - ١٩٧٢ م .

۲۸ – سيرة ابن هشام – ط ۲ – مصطفى الحلبي ۱۳۷۵ ه .

٣٩ ــ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن عمــاد الحنبلي ــ المكتب التجارى بيروت ــ لبنان .

.٣ ـ شجرة النور الزكية - المطبعــة السلفية - القاهرة

٣١ ـ شرح شواهـ الكشاف - مطبوع عـلى هامش الكشاف .

٣٧ - صحيح البخاري - مطبوع على هامش فتح الباري .

٣٣ - صحيح مسلم - ط ١ - عيسى الحلبي - ١٣٧٤ ه.

. ٣٤ - ضحى الاسلام - أحمد أمين ط ٧ - النّهضة المصرية . ١٩٦٤ م .

٣٥ ـ المربي - مجلة شهرية تصدر بالكويت عدد ١٢٢ .

عدد ۱۵۰ ع

- ٣٧ ــ فجر الاسلام ــ أحمد أمين ط ١٠ ــ دار الكتابالعربيــ بيروت ١٩٦٩ م .
- ٣٨ الفرق بـــين الفرق عبد القاهر البغدادي مطبعة المدني القاهرة .
- ٣٩ فضـــل الاعتزال وطبقــات المعتزلة البلخي القاضي عبد الجبار الجشمي الدار التونسية للنشر ١٣٩٣ ه.
- ٤٠ في التوحيد ديوان الاصول لأبي رشيد سعيد ابن محمد النيسابوري المؤسسة العامة للتأليف والنشر ١٩٦٩
- ١٤ القاموس المحيط الفيروز آبادي ط ٢ مصطفى
   الحلى ١٣٧١ ه .
  - ٤٢ الكشاف الزمخشري مصطفى الحلبي ١٣٨٥ ه.
- ٤٣ الكفاية في علم الرواية الخطيب البغدادي ط ١ دار
   الكتب الحديثة .
- إلى الماري علوم الحديث د. مصطفى أمين التازي ط ٣ مطبعة دار التأليف .
- ه} ــ المحدث الفاضل ــ ابن خلاد الرامهرمزي ـــ دار الفكر ـــ ط ۱ ــ ببروت ۱۳۹۱ ه.

- ٤٦ المستصفى من علم الاصول الغزالي مطبعة بولاق
   ١٣٢٢ ه.
  - مسلم انظر صحيح مسلم .
  - ٤٧ المصباح المنير الفيومي مصطفى الحلبي ١٣٦٩ ه.
    - ٨٤ المعتزلة زهدي جار الله .
- ٤٩ مقالات الاسلاميين الأشعري مكتبة النهضة المصرية
   ط ٢ ١٣٨٠ ه.
  - ٥٠ مقدمة ابن خلدون ط ٣ بيروت ١٣٦٧ ه .
  - آه الملل والنحل للشهرستاني مصطفى الحلبي ١٣٨٧ ه.
- ٥٣ منهاج السنة النبوية لابن تيمية مكتبة دار
   العروبة .
- ٥٤ ميزان الاعتـدال الذهبي ط ١ عيسى الحلبي ١ ١ عيسى الحلبي ١٣٨٩ ه.
- ٥٥ الموضوعات لابن الجوزي المكتبة السلفية ط ١ –
   ١٣٨٦ ه.
  - ٥٦ الموطأ مالك بن أنس كتاب الشعب .
- ٥٧ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين جمــال الدين

القَّاسمي- المكتبة التجارية مصر . .

- النسائي - انظر سنن النسائي .

٥٨ - نيل الأوطار - محمد علي الشوكاني - مصطفى الحلبي .

٥٩ – هدي الساري – ابن حجر – مصطفى الحلبي – ط ١ – ١٣٨٣ ه .

٦٠ – اليهودية واليهود – علي عبد الواحد وافي – مكتبة غريب ١٩٧٠م.

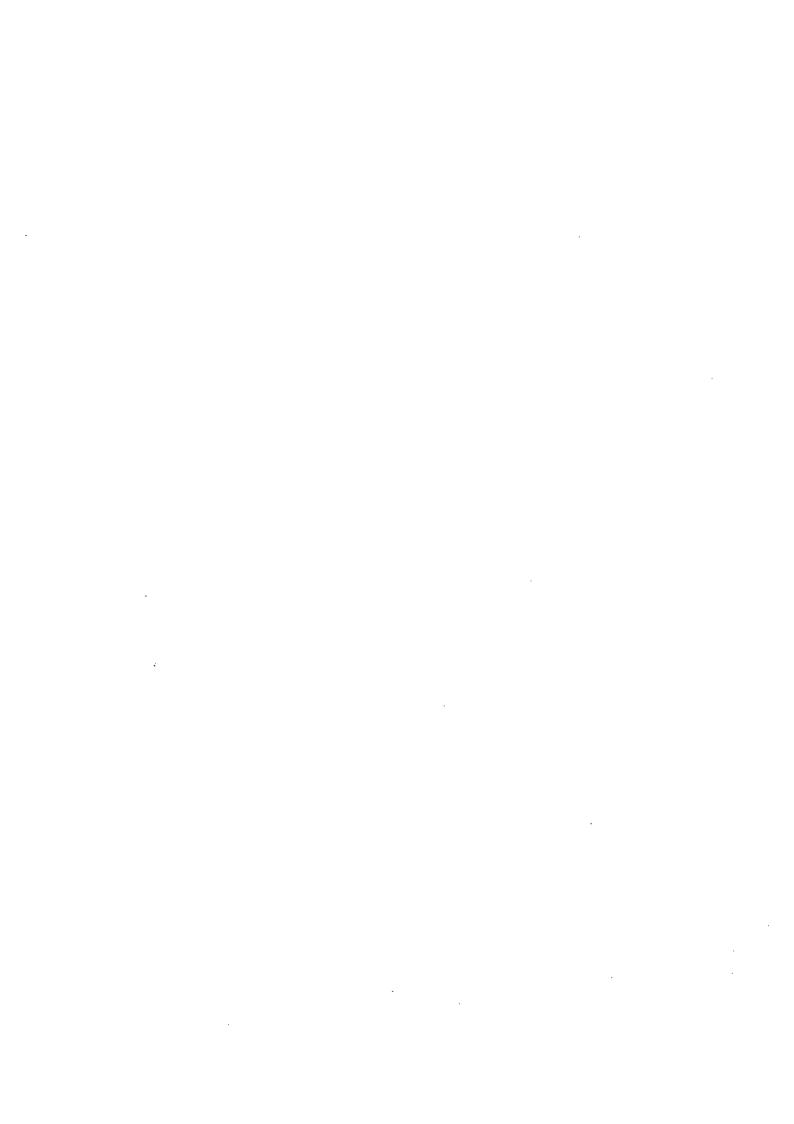

## الفهترس

| ٥           | مقدمة                                              |
|-------------|----------------------------------------------------|
| ٩           | ظهور المعتزلة والتعريف بهم                         |
|             | محاولة المعتزلة نسبة مذهبهم الى الرسول عليه او الى |
| 40          | علي او الى الحسن البصري                            |
| ۳۱          | بين المعتزلة والقدرية والجهمية                     |
| ۳1          | القدرية                                            |
| 44          | الجبرية                                            |
| 40          | مفهوم الايمان عند المعتزلة                         |
| ٤١          | اصول المعتزلة                                      |
| <br>        | المنزلة بين المنزلتين                              |
| -           | التوحيد                                            |
| \$ <b>Y</b> | أ - نفي صفات الباري                                |
| ٤٩          | <del>-</del>                                       |
| 00          | ب — قو لهم بخلق القرآن                             |
| ٥٨          | ج – نفي رؤية الله تعالى                            |
| ^ A         | العدل                                              |

| 71           | أ ـ نفي القدر                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 44           | أصل القول بالقدر                                        |
| 35           | ب — الصلاح و الأصلح                                     |
| 77           | ج ــ الحسن والقبح العقليان                              |
| ۸۶           | الوعد والوعيد                                           |
| ٧.           | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                         |
| ٧٣           | موقف المعتزلة من السنة                                  |
| Yŧ           | أهمية العقل عند المعتزلة                                |
| <b>Y</b> A   | أ – رأيهم في الصحابة                                    |
| 4.           | ب – انكارهم للحديث المتواتر                             |
| 97           | ج – ردهم لخبر الآحاد                                    |
| الأحاديث ٩٧  | د – تشكيك المعتزلة وانكارهم للكثيرمن                    |
| \ • <b>\</b> | <ul> <li>م - كذبهم في الحديث</li> </ul>                 |
| 1 • 1        | موقفهم من الاجهاعُ والقياس                              |
| 115          | صور من انحرافات المعتزلة عن السنة                       |
| 118          | أ ـــ وجوب معرفة الله بالدليل                           |
| 114          | ب – انكارهم لرؤية الله يوم القيامة                      |
| 144          | ج – انكارهم لشفاعة الرسول عليه                          |
| 14.          | د – انكارهم لمعجزات الرسول عليه                         |
| ተጌ           | <ul> <li>ه – موقفهم من حد شارب الحمر والنبيذ</li> </ul> |
| **           | و ـــ موقفهم من حد السرقة                               |

| 12+   |
|-------|
| 188   |
| . 101 |
| 100   |
| 104   |
| 171   |
| ١٦٣   |
| 179   |
| ۱۷۳   |
| 141   |
|       |

.